verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

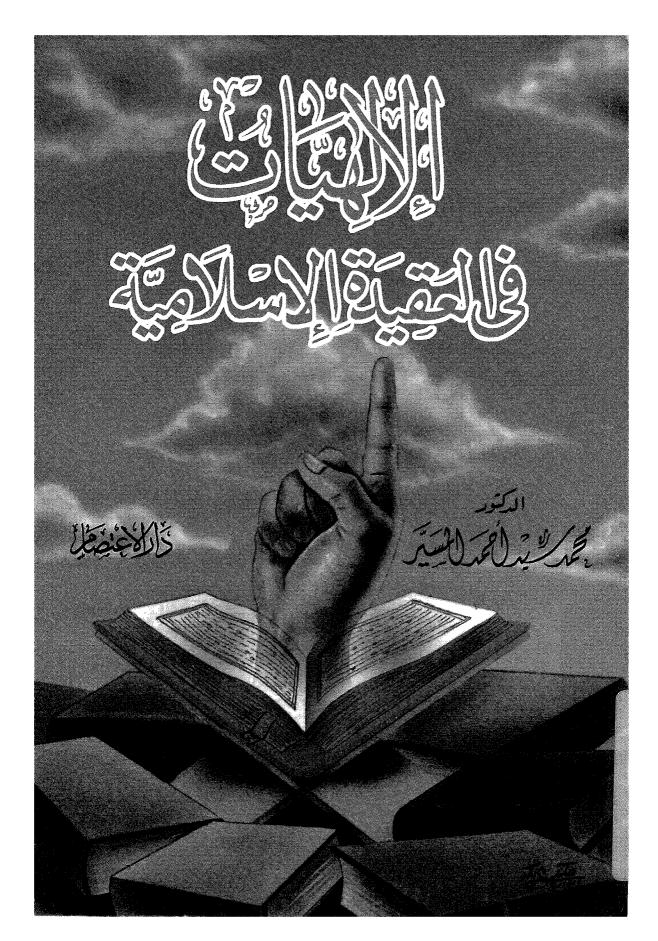

اهداءات ۲۰۰۲ د/ مدمد سبد احمد المسير الفامرة

الدكتور معمر ك يرك عمر ك يستير معمر ك يدك عمر ك يستير

المنافية المسالامية

كَاللَّهُ عِنْضَالًا

المطبع والنسر واسورت القاهرة المراع حسين حجارى القاهرة المراع حسين حجارى القاهرة المراع حسين حجارى المراع حسين حجارى المراع المراع حسين حجارى المراع حسين ا

مالف ۱۸۹۱٬۰۷۱ ماله ۳۵۴۱٬۷۱۸ فساکس ۲۵۴۱٬۰۲۱ م ص.ب ٤٧٠٠ السقساهسرة ــ السرمسيز السيسريسدي ١١٥١١



الحمد للَّه ، وسلام على عباده الذين اصطفى ..

أما بعسد:

فالعقيدة الإسلامية هي الدين القيم ، والفطرة التي فطر الله الناس عليها ، وهي في سموها وجلالها وتآخيها مع العقل ، واستنهاضها لأولى الألباب ، ولفتها الأنظار إلى آيات الأنفس والآفاق .. تعبّر بجلاء عن النبوة الخاتمة ، والرسالة العامة التي بعث الله تعالى بها سيدنا محمداً والله رحمة للعالمين ..

إن عالم اليوم الذى تصارعت فيه القوى والمذاهب ، ووصل إلى درجة التشبع المادى الرخيص ، أصبح يتلهف على عقيدة تؤازر العلم ، وتهب السعادة للنفس الإنسانية ، وتتسامى بعواطف الإنسان وغرائزه إلى آفاق الملأ الأعلى ..

ولن تكون تلك العقيدة إلا عقيدة الإسلام ، الذي ختم الله به الرسالات ، وأتم به النعمة ، ورضيه دينًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ..

وفى نور هذه العقيدة تأتى هذه الدراسات « الإلهيات فى العقيدة الإسلامية » ، تتوخى صفاء الفهم للقرآن المجيد والسنة المطهرة ، فى إطار يقظة الفكر ووعى البصيرة وإخلاص النية ..

وجاءت هذه الدراسات في فصول أربعة على النحو التالي :

الفصل الأول : وجود الله تعالى وتوحيده :

وبدأ هذا الفصل بآيات الأنفس والآفاق - كما حكاها القرآن برهاناً

ساطعاً ، ونوراً مبيناً على قضية القضايا وحقيقة الحقائق والحق الأعلى ، وسقنا تسعة نماذج هي :

١ - أطوار الجنين
 ٢ - أطوار حياة الإنسان

٣ - آية الليل والنهار . ٤ - آية الشمس والقمر .

٥ - آية النوم .
 ٦ - آية الدواب والطيور .

 $V = \overline{I}$ ية الأرض .  $A = \overline{I}$  نعمة الـماء .

٩ - الجبال الراسيات .

ثم تلا ذلك الحديث عن ضرورة الإيمان للحياة في جوانبها العلمية والنفسية والأخلاقية والتاريخية .. الأمر الذي يؤكد أن الإيمان صوت الفطرة ، ونداء الواجب ، ومشعل الحضارة ..

ثم حددنا المفهوم الإسلامي للوحدانية كما يلي :

اللَّه تعالى واحد في ذاته ، فلا تعدد في الآلهة ولا تركيب في الذات.

واللَّه تعالى واحد في صفاته ، فلا تعدد في صفة من صفاته ، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق .

والله تعالى واحد فى أفعاله ، فلا يقبل المساعدة أو المشاركة أو المساندة ، وكل ما فى الوجود فهو أثر من آثار قدرة الله وحده .

واللَّه تعالى هو وحده المعبود الحق ، فيجب أن يطاع فلا يعصى ، وأن يشكر فلا يجحد ، وأن يذكر فلا ينسى ، حتى يكون الدين كله للَّه.

وقد انحرف عن هذا المفهوم الإسلامي ، اليهود والنصارى والمجوس ، وعباد الأصنام ، والصابئة ، والقائلون بالحلول والاتحاد .

وكانت لنا وقفة مع دلائل التوحيد في سورة البقرة - كنموذج لدلائل القرآن - تلك الدلائل التي تخاطب العقل والقلب معاً ، وتناجى الفطرة في أعماقها البعيدة ، وتنادى النفس في خلجاتها القريبة ، وتشد الإنسان إلى مظاهر الجلال والكمال والجمال العليا .

ثم عرضنا لجدل المتكلمين والفلاسفة ، وناقشنا دليل الحدوث ، ودليل الإمكان ، ودليل التوارد والتمانع .

#### الفصل الثاني : الأسماء والصفات :

ذكرنا فى البداية أهمية الأسماء الحسنى للَّه تعالى كمعلم هداية ، وموقف حكمة ، ومناط تفكير ، ومجال تأمل فى الدلالة على أكمل الصفات وأجلها وأعلاها لربنا عز شأنه .

ورجحنا أن الأسماء الحسنى لا تنحصر فى عدد ؛ لأن كمالات الله لا تتناهى ، وكان لنا ميل إلى أن الاسم الأعظم ليس لفظاً مخصوصاً ، ولكنه موقف دعاء ينقطع فيه القلب عن الخلق ، ويعظم اتصاله بالملأ الأعلى ، ويقوى الرجاء فى الله وحده .

ثم فصلنا القول فى الصفات الإلهية ، وأكدنا أن العقل والنقل يلتقيان على وجوب صفات الجلال والكمال لله سبحانه ، لكن شطحات الفكر دفعت علماء الكلام إلى جدال طويل حول مباحث لا يدركون كنهها ، ولا يعرفون حقيقتها ، ولا يستطيعون لها حلاً مثل : هل الصفات الإلهية عين الذات أو غير الذات ، أو لا عين ولا غير ؟!

وتكلمنا عن المتشابهات فى الصفات ، وعرضنا لمذاهب التفويض والتشبيه والتأويل والإثبات بضوابطه ، وانتهينا إلى أن المذاهب الاجتهادية فى الصفات مقبولة ، ولا تمثل حرجاً فى الدين ، اللهم إلا مذهب التشبيه ، فإن الأكرم للعقل والأصح فى الدين هو نبذ هذا المذهب ، فإن المشبهة – عند حسن الظن – أغبياء جهلاء ، وعند سوء الظن – عملاء دخلاء!!

وكان لنا وجهة نظر حول الذين يخوضون فى الصفات الخبرية ويجمعونها ويجعلونها محور العقيدة وأساس الدين ، فهؤلاء يفتقدون الحس اللغوى البليغ ، وتنقصهم الخشية من الله تعالى .

\* \* \*

#### الفصل الثالث : رؤية الله تعالى :

اختلف الفرقاء المسلمون في رؤية الخلائق لربهم سبحانه وتعالى ، وكان موضع الخارف ومحل النزاع متعدد الجوانب :

هل رؤية الله تعالى جائزة عقلاً أو مستحيلة ؟

هذه النقطة تعد مدخلاً أساسياً لفهم نصوص القرآن والسنة ، وبناء على جواب هذا السؤال يطرح سؤال تالٍ وهو :

مل تقع رؤية الخلائق لربهم سبحانه أو لا ؟

لأنه على فرض جواز الرؤية فقد لا تقع ، لأنه ليس كل جائز واقعاً ، فالواقع يحتاج إلى دليل شرعى يؤكد الوقوع .

ولو سلمنا برؤية الخلائق لربهم سبحانه فإن هناك تساؤلات تتوارد: مَنْ يكون الرائى ؟ هل هم المؤمنون فقط ، أو الخلائق أجمعون ؟ وأين تقع الرؤية ؟ هل فى الدنيا والآخرة ، أو فى الآخرة فقط ؟ وإذا وقعت الرؤية فى الدنيا فهل تقع يقظة أو مناماً ؟

وإذا وقعت في الآخرة فهل تقع في الجنة فقط أو في مواقف خاصة من مواقف الحشر يوم القيامة ؟

هذا هو مجمل الخلاف والبحث .

وقد انتهينا إلى أن الخلاف فى مسألة الرؤية خارج عن دائرة الأصول التى يتعلق بها الإيمان والكفر ، وأن كل الأدلة – من جانب المثبتين والنافين – هى أدلة ظنية ، تقوم على الأولى والأرجح والأقرب لفهم الفريق المجادل ، ولا علاقة لها باليقين الذى هو أساس الإيمان ..

وتفسير النصوص الشرعية بما يؤيد الرؤية أو ينفيها له وجاهته الشرعية واللغوية ، وعملية الترجيح تقوم على التذوق العقلى والحس الدينى ، وقد نرجح أحياناً جانب النفى ، وقد نميل حيناً إلى جانب الإثبات .

\* \* \*

#### الفصل الرابع: القضاء والقدر:

تتبعنا مادة القضاء والقدر في البيان القرآني ، وتكلمنا عن النشأة التاريخية لهذه القضية على عهد رسول اللّه ﷺ ، ثم أجملنا القضية في أفقين :

- أفق العلم الإلهي .
- أفق التكليف الإنساني .

وقد حرص البعض على الأفق الأول وغالى فيه حتى نسى صحة التكليف وحتمية المسئولية ، وجنح البعض إلى الأفق الثانى وركز عليه حتى غفل عن ضرورة إثبات الكمال المطلق لله عز وجل فى تصريف الكون والكائنات .

وتبلورت الاتجاهات الفكرية في هذه المذاهب:

الجبرية – القدرية الأولى – المعتزلة – الأشاعرة .

وجاءت خاتمة هذا المبحث بعيدة عن المذاهب ، تؤكد أن الحق أكبر من أن يستوعبه مذهب واحد بعينه ، وأن الذين يتعصبون لأى مذهب بأجمعه إما عامة أو أنصاف علماء .

ورفضنا مذهب الجبر ومذهب القدرية الأولى ، وقلنا : إن أفعال اللَّه تعالى مبنية على الحكمة ، وأن الكون كله قائم على تدبير حكيم ، وأن الإنسان وسط هذا الكون ليس مطلق السراح بل هو محكوم بنواميس ثابتة تحيط به وتقع عليه كالصحة والمرض ، والليل والنهار ، وعمل أجهزة جسمه ، ولا يكلف الإنسان بها ولن يحاسب عليها .

أما التكليف والأمر والنهى ، والشرائع والأحكام فهى وحدها التى يقف الإنسان حيالها مختارًا يفعل ما يشاء بما منحه الله من طاقات وما هيأ له من أسباب ، وما مكن له من قوى .

وقد أراد اللَّه للإنسان هذا الموقف وكلفه على أساس منه ، وفي كلا الحالين أمام التكليف الشرعى بالإيمان أو الكفر ، والطاعة أو المعصية لا يخرج الإنسان عن المراد ؛ لأن الله تعالى قد منحه الحرية ولو شاء اللَّه سلبها منه ما منعه أحد ، لكنه جل شأنه لم يشأ للإنسان أن يكون مجبورًا .

وعلم الله الشامل إنكشاف وليس تأثيراً ، فلا يلزم من العلم الأزلى حمل الله الناس على هذا العلم في مجال التكليف وإلا أصبح إلجاء .

ومقتضى الانكشاف كما يليق بجلال الله وكماله أنه لا يتخلف من حيث هو انكشاف تام ، وليس من حيث إنه حمل على المعلوم . وأولا وأخيرًا نردد من أعماقنا قول الخليل إبراهيم عليه السلام : ﴿ إِنِّى وَجَّهْتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) .

#### أبو حذيفة

مكة المكرمة فى د. محمل سيد أحمد المسير ١٥ من دى القعدة ١٤١٨ هـ أستاذ العقيدة والفلسفة ~ حامعة الأرهر بالقاهرة ١٣ مـس مـارس ١٩٩٨م وجامعة أم القرى بمكة المكرمة

\* \* \*

(١) سورة الأنعام الآية · ٧٩ .

# ِ الفَصِّلِ الأُولِ وجود الله تعالى وتوحيده

- آيات الأنفس والآفاق.
  - الإيمان ضرورة حياة .
    - توحيد الله تعالى .
      - جدال في الله .



## المبحث الأول

# آيات الأنفس والآفاق

- ١ أطوار الجنين .
- ٢ أطوار حياة الإنسان .
  - ٣ آية الليل والنهار .
- ٤ آية الشمس والقمر.
  - آية النوم .
- ٦ آية الدواب والطيور .
  - ٧ آية الأرض .
  - ٨ نعمة الماء.
  - ٩ الجبال الراسيات .



### آيات الأنفس والآفاق

يحلو للبعض عند مناقشة قضية وجود الله تعالى أن يقول: ابتعد عن الاستشهاد على تلك القضية بنص قرآني .

وذلك لمزيد من النزاهة والحيدة والعقلانية ، ولما رسخ في أذهان الكثيرين من التفرقة بين النص الديني والدليل العقلي ، إذ الأول مبنى على التسليم بلا مراء ، والثاني مبنى على الجدل والامتراء .

وفي الحق فإن هناك لبساً واضحاً وحلطاً كبيراً بين موقفين :

موقف الكتب المقدسة قديماً ، وموقف القرآن المجيد ، فالكتب المقدسة السابقة اقتصرت على الترغيب والترهيب والوصايا الأخلاقية واكتفت بالإحالة - في مجال العقائد - على ما ظهر من المعجزات الحسية للأنبياء الذين بعثوا إلى أقوامهم خاصة .

والأمر مختلف تمام الاختلاف بالنسبة للقرآن المجيد، فهو نفسه المعحزة التي تتراءى للعالمين صباح مساء، تحمل دليلها معها، ضرورة أنه الكتاب الخالد للنبي الخاتم.

ومن هنا فإن القرآن كتاب عقيدة وشريعة وليس به قضية بلا برهان ، أو دعوى بلا بينة ، وهو يخاطب العقل ويحتكم إليه في حال نقائه الفطرى . فالدليل القرآنى المساق تدليلاً على العقائد هو دليل عقلى في المقام الأول قدم في ثوب النص الديني .

واقرأ معى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْأَهُونِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَائِةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ مَا مُنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتِ لِقُوْم يَعْقِلُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٦٤.

ألم تجمع هذه الآية الكريمة كل براهين العلم ودلائل العقل ؟!
هل يعد مثل هذه الآية نصاً دينياً أو دليلاً عقلياً ؟!
أليس من الأجدر أن نقول: إن هذا هو القرآن وكفى !!

﴿ .. كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (١) .

فالعقل والإيمان – في منطق القرآن – توءمان ، لا يوجد أحدهما إلا بالآخر ، فلا عقل لم .

لقد ربط القرآن حسن التأمل وجودة الفكر بالعقلاء المؤمنين فقال : ﴿ ..فَاتَّـقُوا اللّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُواْ ...﴾ (٢) .

وفقد العقل أو الإيمان هو فقد للإنسان نفسه ؛ لأنه لم يعد له الوجود المتميز الذي يستحق به التكريم والحلافة في أرض الله ، ومثل هؤلاء سماهم القرآن شر الدواب لأنهم لم يستخدموا وسائل المعرفة الصحيحة في الوصول إلى الحق ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٣) .

وهؤلاء أنفسهم هم الكافرون الذين ستروا الحق وتمردوا على الحقيقة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (1) .

ومن هنا فنحن نسوق نمطاً من آيات الأنفس والآفاق – كما حكاها القرآن – برهاناً ساطعاً ونوراً مبيناً على قضية القضايا ، وحقيقة الحقائق ، والحق الأعلى وهو الله جل سأمه .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية . ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية . ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمال الآية ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية · ه ه .

#### ١ - أطوار الجنين :

إن الإعجاز الخِلقى فى الإنسان يفوق كل تصور ، وإن حسم الإنسان عجيب التكوين ، فكم لديه من الأعضاء الداخلية والخارحية !! وكم فيه من الأجهزة الدقيقة !!

إن بداية الإنسان خلاصة من الأغذية تولدت من التراب والماء مباشرة كالنباتات ، أو بطريق غير مباشر كالأغذية الحيوانية .

هذه الخلاصة من الأغذية تحولت إلى نطفة ، هذه النطفة الخاصة بالرجل تلتقى مع بويضة المرأة وتأخد طريقها إلى الرحم ، ذلك القرار المكين ، ثم تعلق بالرحم وتعوص فيه .

ثم تنتقل هده العلقة إلى طور آخر هو المضغة ، وهي في الأصل قطعة لحم قدر ما يمضغه الإنسان .

وهذه المضغة منها ما هو كامل الخلقة وأملس من العيوب ، ومنها ما هو على عكس ذلك ، ويتبع هذا التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم ، وتتوالى عناية الله بالحنين فينشئه حلقاً آخر بنفح الروح هيه ، وإيداع ظاهره وباطنه عجائب الخلق وغرائب التدبير في سرعة نمو مذهلة ، إلى أن تحين لحظة المخاض فيجد الجنين طريقه ميسراً – بقدرة الله العلى الأعلى – فتنقبض أجهزة الأم وتنبسط ، ويصاحبها ، إفرازات معينة حتى يستهل الجنين صارخاً على ظهر هذه الأرض .

أليس هذا إبداعاً تتقاصر دونه كل القوى وتقف أمامه كافة العقول في دهشة وعحب ؟!

لا نملك إلا أن نقول: فتبارك الله أحسن الخالقين.

وإدا كنا نعجب من أطوار الجنين وهذا الإبداع المتقن ، فإن عجبنا يشتد ودهشتنا تبلغ مداها حين يكون ذلك قرآناً يتلى على سمع الزمن منذ أربعة عشر قرناً من بيئة أمية ، وفي عصر – تلته عصور – ولا معرفة لهم بعلم الأجنة !!

إنه وحى الله رب العالمين .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ \* ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْـمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ خُمًّا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْـخَالِقِينَ ﴾ (١) .

#### ٢ - أطوار حياة الإنسان :

تبدأ حياة الإنسان على ظهر الأرض بمرحلة الطفولة التى توصف بوصف عام هو الضعف ، ضعف الإدراك والسعى ، إلا أن الله جل جلاله غرس فيها آلات العلم وهيأ لها أسباب النماء .

قال سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢) .

ويستمر نماء الطفل حتى يصل إلى مرحلة الشباب التى تمتاز بالنضارة والقوة ونضج العقل ، وتأتى قمة هذه المرحلة فى سن الأربعين ، وهى كمال العقل والرشد والاستواء التام .

قال تعالى : ﴿ .. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ... ﴾ (٣) .

ويعقب ذلك مرحلة الكهولة والشيخوخة ، وهي تنتهي عوداً إلى بدء ، من القوة إلى الضعف ، ومن الرشد إلى نعاس العقل .

وصدق الله حيث يقول : ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد ضَعْفِ قَوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (٤) .

هذه هي مراحل حياة الإنسان لكن هل يضمن كل امرىء لنفسه أن يمر بها جميعاً ؟!!

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية · ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الىحل الآية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم الآية · ٤٥ .

كلا .. إن المصير المحتوم - وهو الانتقال من هذه الدنيا - قد يواجه الإنسان طفلاً أو شاباً أو كهلاً أو شيخاً كبيراً ، ولا أحد غير الله يعلم متى يحين الأجل ، وتقف الإنسانية جمعاء حيرى أمام هذا الابتلاء الإلهى ، ونقرأ خاشعين قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ \* وَأَنتُمْ حِينَئَذِ تَنظُرُونَ \* وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ \* فَلَوْلاً إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) .

#### ٣ - آية الليل والنهار:

نِعَمُ الله على الإنسان لا تُعد ولا تُحصى ، وهى لكثرتها ودوامها قد يعفل الإنسان عن تأملها ، فإن العادة تسقط الدهشة .

والعاقل هو من يتذكر دائماً آلاء الله ويتأمل باستمرار ما يحيط به من مظاهر القدرة الإلهية المدعة .

من تلك النِعم التي قد ينساها المرء أو يتناساها - تعاقب الليل والنهار ، تلك النعمة التي يتوقف عليها حياة البشر والكائنات .

فقد جعل الله النهار معاشاً نسعى فيه ونجدُ ونحصل أرزاقنا ، وجعل الليل لباساً يسترنا بظلمته حتى نقطع الأعمال ونريح الأبدان ، ونسكن في هدوء .. وهكذا في تعاقب مستمر .

ولا أحد كلف نفسه الإجابة عن تساؤل هو:

ماذا يحدث لو أن الحياة بدابرها ومستقبلها نهار دائم ؟!

هل يمكن أن يستمر وجود الإنسان ؟!

وماذا يحدث لو أن الحياة كلها ظلام دامس ؟!

هل يمكن أن يسعى الإنسان في مناكب الأرض ؟!

حول هذه المعانى تأتى آيات من القرآن المجيد تلفت الأنظار إلى تلك النعمة الكبرى فتقول:

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآية ٨٣ – ٨٧ .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلِ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ \* وَمِن رَّحْمَتِهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ \* وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبَتَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

ومن عجيب أمر الليل والنهار أنهما يختلفان بالطول والقصر في الأزمنة صيفاً وستاء ، ويختلفان بالمواقيت في الأمكنة ، فكل ساعة عينتها فتلك في موضع من الأرض صبح ، وفي موضع آخر ظهر ، وفي موضع ثالث عصر ، وهكذا .

وصدق الله حيث يقول : ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (٢٠) .

#### ٤ - آية الشمس والقمر:

إن السّمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخضعان لغير إرادته سبحاله ، وهما في نظامهما المحكم لا يتبدلان ما دام هذا الوحود ، قال جل شأله : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنَبِغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْل سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٣) .

واقتصت حكمة الله أن تكون الشمس نهارًا ، والقمر ليلاً ، ولا أحد غير الله يستطيع تعيير نظام الكون ، وعندما حاح الملك إبراهيم عليه السلام وجرى بينهما حوار عام حول دلائل الألوهية : ﴿ . . قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيى وَتُجِيتُ . . ﴾ عدئذ صاح الملك : ﴿ . . قَالَ أَنَا أُحْى وَأُمِيتُ ﴾ ، وأتى برجلين محكوم عليهما بالإعدام فعفا عن أحدهما وأعدم الآحر .

وبداهة هذه صورة باهتة ليس فيها خلق الحياة ، ولا خلق الموت ، وكان الحوار أمام الجماهير الغوغاء وليس من شأنها التأمل والتروى ، فانتقل إبراهيم بسرعة إلى موقف آخر صريح : ﴿ .. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْـمَشْرِقِ فَأْتِ

١) سورة القصص الآية . ٧١ – ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة العرقان الآية : ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس الآية . ٤٠ .

بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِينَ ﴾ (١) .

إن الشمس والقمر يرتبط بهما مواقيت الناس في عباداتهم ومعاملاتهم ونعلم بهما عدد السنين والحساب ، قال تعالى : ﴿ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ بِحُسبَانَ ﴾ (٢) : أي بحساب معلوم وتقدير سوى .

وذات يوم انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَيْظِيَّهُ وصادف دلك يوم مات ابنه إبراهيم ، فقال الناس: « انكسفت الشمس لموت إبراهيم » أى أنهم ظنوا أن كسوف السمس في ذلك الوقت لون من ألوان الحداد على موت إبراهيم .

ولكن الرسول الإنسان - وهو في موقفه العصيب - لم ينس واجب الدعوة وضرورة تصحيح المفاهيم فقام مسرعاً يحر رداءه حتى دخل المسجد وحمع الناس لصلاة حامعة نم قال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم » .

تم نزل قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِللَّهُمْسُ وَلَا للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الَّذِي خَلْقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاه تَعْبُدُونَ ﴾ (٣) .

#### ٥ - آية النوم :

النوم بعمة أسبعها الله تعالى على خلقه ، تمنح الإنسان طاقة يعاود بها نساطه ويمارس بها أعماله ، فطبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى الراحة ولا يستطيع مواصلة العمل بلا انقطاع ، ومن حلال عرض القرآن لآتار رحمة الله في الكون والكائبات ساق نعمة النوم ممتناً بها على بني البسر فقال :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَصْلِهِ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقُوم يَسْمَعُونَ ﴾ (\*) .

فالإسمان ينام ليلاً ونهاراً ، بل إن نوم القيلولة مستحب شرعاً ليستعين به المسلم على فيام الليل لمناجاة ربه ..

<sup>(</sup>١) سورة النقرة الآية : ٢٥٨ . (٢) سورة الرحمن الآية ٥

 <sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٣٧ (٤) سورة الروم الآية ٣٧٠

وهناك من الأعمال مالا ينقطع ليلاً ونهاراً ويتناوبه الناس في اليوم والليلة ، كحراسة الثغور ، وحفظ المرافق العامة وإدارة بعض المنشآت والمصانع ، فمن يعمل ليلاً ينام نهاراً ، ومن يعمل نهاراً ينام ليلاً ..

وقد وصف القرآن المجيد النوم بأنه سبات أى قاطع للأعمال ، مريح للأبدان فقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُورًا ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ <sup>(٢)</sup> .

وسمى القرآن الكريم النوم وفاة ، وبين أن الله تعالى يقبض الأرواح عند النوم وعند الموت ، لكن الروح تعود لكامل تعلقها بالبدن عند اليقظة ، وتظل في عالم البرزخ بعد الموت .. فقال تعالى : ﴿ الله يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوتِهَا وَالَّتِى لَم تَمُتْ فَى مَنَامِهَا فَيُمسِكُ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُوْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فَى مَنَامِهَا فَيُمسِكُ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُوْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣) .

فالنوم أخو الموت ، واليقظة تشبه البعث ، وتلك آية متكررة تنبه الإنسان إلى حقيقة وجوده ، وضرورة الاستعداد للقاء الله ، والحرص على الاستقامة والطهر حتى يعث مع السعداء في الحنة خالدين فيها أبداً .. قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُم بِاللَّيلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَيهِ لِيقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَهُ يَبْعَنُكُمْ فَيهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِيْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْ

ولهذا علمنا الرسول عَلَيْكُ أدب النوم وأدب اليقظة . ففى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : « إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة (٥) توبه ثلاث مرات وليقل : باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » .

وفي الصحيح أيضاً عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ، قال رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية : ٤٧ . (٢) سورة النبأ الآية : ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرمر الآية · ٤٢ . (٤) سورة الأنعام الآية : ٦٠ .

 <sup>(</sup>٥) الصنفة بفتح الصاد المهملة وكسر المون وفتح الفاء طرف الثوب.

عَلَيْكُ : « إد أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل : اللهم أسلمت وجهى إليك ، وفوضت أمرى إليك ، وألحأت ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك ، لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذى أنزلت ، وبنبيك الذى أرسلت ، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به » .

أما دعاء الاستيقاظ من النوم فهو كما في صحيح البحارى : « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » ..

وخلال النوم يتراءى للإنسان عالم فسيح يتخطى حجب الزمان والمكان ، ويلتقى فيه الماضى والحاضر والمستقبل ، وقد يشف عن بشائر من وراء العيب ، وتظهر حقائق من الملأ الأعلى ..

ذلك العالم هو عالم الرؤى والأحلام ، وقد قال رسول الله عَلَيْكُم : « أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة ، والرؤيا ثلاثة : رؤيا الصالحة بشرى من الله ، ورؤيا تحزيل من الشيطان ، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه ، فإن رأى أحدكم مايكره فليقم وليصل ولايحدث بها الناس » .

وقد قامت دراسات وبحوث حول النوم والأحلام ، والشعور واللاشعور، والحس الباطن والظاهر ، والنفس والروح .. إلخ .

وكلها تدفعنا إلى اليقين بأن الله هو الخالق المدبر ، يبدع ما نبصر وما لا نبصر ، ويخلق ما قد نعرف أسراره ونواميسه وما قد نقف أمامه حيارى .. !!

### ٦ - آية الدواب والطيور

خلق الله تعالى الدواب والطيور لحكم جليلة ومنافع عظيمة ، لو تأملها الإنسان لخر ساجداً لله ، مقراً بربوبيته ، خاضعاً لألوهيته ، خاشعاً لقداسته .. فالدواب والأنعام والطيور (١) مسخرة للإنسان رغم كبرها أو صغرها ، وقربها أو بعدها ، وقوتها أو ضعفها .

<sup>(</sup>١) الدواب ما يدب على الأرض، قيل ماعدا الإنسان والطير، والأنعام هي الإمل والبقر والغم والمعز.

وجعلها القرآن آية وبرهانًا على كمال القدرة الإلهية فقال : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ \* وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَىَّآيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ (١).

وجعلها نعمة تستحق السكر وتستوجب الطاعة لله فقال : ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجِ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ \* لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ الْأَزْوَاجِ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ \* لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَـمُنْقَلِبُونَ ﴾ (٢) .

ودعا القرآن إلى التأمل فيها والبحث عن أسرارها فقال : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُسْمَسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ بَصِيرٌ ﴾ (<sup>٣)</sup> . وقال : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (<sup>٤)</sup> .

ثم سلك القرآن هذه الدواب والأنعام والطيور مع منظومة الكون كله في تسبيح خاشع للحالق الأعظم، وسجود مطلق للبارئ المصور، وانقياد كامل لله رب العالمين.

ولم يشد عن هذه المطومة القدسية إلا الإنسان الظلوم الحهول الذي خان الأمانة ونقص العهد .. قال تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي الشَّمَاواتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٥٠) .

وقال جل سَأَنه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَـهُ مَن فِي السَّمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة غامر الآيات ٧٩ – ٨١ .

<sup>(</sup>۲) سورة الرحرف الآيات · ۱۲ – ۱۶

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية . ١٩ (٤) سورة العاشية الآية ٧٧

<sup>(</sup>٥) سورة الحج الآية . ١٨ . (٦) سورة النور الآية ٤١

وللعلماء وجهان في فاعل «علم». هما:

١ - علم ( الله ) صلاته وتسبيحه : أي أن الله يعلم صلاة وتسبيح كل شيء.

۲ - علم ( هو ) والضمير يعود على كل : أى علم كل من فى السموات
 والأرض والطير كيف يصلى ويسبح لله سبحانه وتعالى .

كما أن للعلماء رأيين في معنى التسبيح هما .

١ - التسبيح المقالى : أى أن لهذه الكائبات تسبيحاً ودعاء بلغة حاصة بها ،
 الله يعلمها .

٢ - التسبيح الحالى: أى أن هذه الكائنات دالة على تسبيح الله وتنزيهه ،
 وهى خاضعة خضوعاً مطلقاً لإرادة الله ومشيئته ولا تملك الخروح عن قصته
 وحكمته سنحانه .

وساق القرآن موقعاً إعحازياً على عهد سليمان بن داود عليهما السلام ، حين وقف الهدهد عير بعيد ، وأحبر سليمان بما غاب عنه وخمى عليه من نبأ سأ ، وتعجب الهدهد عصاً شديداً من أمر عقيدتهم الفاسدة وسياستهم الخاطئة فقال ﴿ إِنِّى وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ ، وَجَدتُها وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّمِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ \* أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي يَخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَلواتِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ \* أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي يَخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَلواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* اللَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (١) .

كما ساق القرآن موقفاً بالغ التحدى ارتبط بأضعف المخلوقات ، وهو الذباب ، وذلك حين دعا الآلهة المزعومة وعبادها الجهلاء أن يحلقوا ذباباً أو أن يستردوا ما يسلبه الذباب منهم ..

قال جل شأنه · ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَـهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهَ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَـهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْـمَطْلُوبُ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الىمل الآيات ٢٤ - ٢٦ . (٢) سورة الحج الآية ٢٣٠ .

هذا وقد تحدث القرآن كثيراً عن منافع الدواب والأنعام والطيور في السلم والحرب، في الحضر والسفر، في الرخاء والشدة .

لقد أحل الله لحوم الأنعام وشحومها ، فقال : ﴿ .. أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنشُمْ حُرُمٌ ... ﴾ (١) .

وأخرج لنا ألباناً عذبة المذاق ، شهية الطعم ، غنية الفائدة فقال : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فَيَ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثِ وَدَمٍ لَّبَتًا خَالِصاً سَائِغاً لِللَّارِبِينَ ﴾ (٢) .

وَجَعْلَ مِن رَحِيقِ النَّحِلِ شَفَاء وَغَذَاء ، فقال : ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ التَّجْدِ وَمُمَّا يَعْرِشُونَ \* ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ الثَّمَراتِ الشَّجَرِ وَمُمَّا يَعْرِشُونَ \* ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِى شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لَلنَّاسِ إَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لُقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

وهيأ الله لنا من الجلود والأصواف الدفء والجمال ، فقال : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ (1) .

وذلل الله الخيل في ميدان القتال ، والحمير والبغال والإبل لحمل الأثقال ، والكلاب للصيد في الفيافي والخلاء .

فمن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟!

ومن الذي أبدع الكائنات ونوعها ؟!

ومن الذى ألهم المخلوقات وسخرها ؟!

ومن الذي أحصى كل شيء عددا ؟!

إنه الله الواحد القهار .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية . ٦٦ ، والفرت ما في كرش الحيوان من فصلات الطعام .

<sup>(</sup>٣) سورة الىحل الآيتلك - ٦٨ ، ٦٩

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٨٠ .

#### ٧ - آية الأرض:

وحه القرآن بصائر دوى التمييز إلى بداية الحلق للأرض والسماء ، ونشأة الكون فقال : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْـمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَتِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

وذكر القرآن مراحل الخلق وجعلها ثلاثاً متساوية في الزمن :

- ١ مرحلة خلق الأرض في يومين .
- ٢ مرحلة خلق الكائنات وتهيئة الكون لحياة البشر في يومين .
  - ٣ مرحلة خلق السماء والملكوت الأعلى في يومين .

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِنَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِى مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً (٢) لِلسَّائِلِينَ \* ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ أَقْوَاتَهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً (٢) لِلسَّائِلِينَ \* ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ الْمُتِيَا طَوْعًا أَوْ كَوْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ \* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوِاتٍ فِى لَهُ لَهُ وَكُومًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ \* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوِاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأُوحَىٰ فِى كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ يَوْمَيْنِ وَأُوحَىٰ فِى كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ يَوْمِينٍ وَأُوحَىٰ فِى كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (٣) .

وأشار القرآن إلى تشابه خلق الأرض والسماء ، فقال : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَعُواتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ...﴾ (<sup>4)</sup> .

وهذه الإشارات القرآنية تفتح آفاقاً واسعة أمام البحث العلمى ، والدراسات الكونية التى تنقب عن نشأة الكون وبداية الخلق وأسرار الطبيعة ، وبواميس الكائنات .

#### فما المقدار الزمني لليومين ؟

<sup>(</sup>١) سورة الأسياء الآية : ٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) سواء أى تمت عملية الحلق في أربعة أيام كاملة مستوية ، وقوله للسائلين . أى هذا الحواب لأحل
 من سأل في كم خلقت الأرص وما عليها ؟

 <sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآيات : ٩ - ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآية : ١٢ .

وكيف انفصلت الأرص عن السماء ؟ وما مفهوم متلية الأرص للسماء ؟ وكيف تهيأت الأرض لسكني البشر ؟

تساؤلات لم يقطع العلم بالجواب عنها ، وسيظل يواصل مسيرة بحثه جيلاً بعد جيل ، ولن يعرف الكلمة الأخيرة .

والإسان في وحوده على ظهر هده الأرض ليس هو الأول ، وليس هو الآخر ، بل سقته أجيال وكائنات ، ويلحق به أجيال وكائنات ، يخلف بعضهم بعضاً في حركة دائمة لا تعرف الانقطاع حتى يأتى وعد الله ، ويجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم .

وهذا الاستخلاف المتوالى قد يكون نتيجة سنة إلهية كونية هى الموت ، أو نتيجة سنة إلهية عقابية هى عذاب الاستئصال الذى يلاحق المستكبرين الطعاة .

وقد وصف القرآن الكريم البشر بأنهم خلائف فقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيّبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُور رَّحِيمُ ﴾ (١) .

وأكد القرآن الكريم ضرورة أخذ العرة من التاريخ ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَـمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيَوْمِنُواْ كَذْلِكَ الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَـمَّا ظُلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيَوْمِنُواْ كَذْلِكَ بَغْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ فَخْزِى الْقَوْمَ الْـمُجْرِمِينَ \* ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

وأعلى القرآن الكريم الحقيقة الكاملة وهي أن البداية من الله ، وأن النهاية إلى الله ، وأن النهاية إلى الله ، وأن الكون بأجمعه والكائنات كلها تفنى ، وأن البقاء الحقيقي المطلق إنما هو لله وحده ، فقال : ﴿ .. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوس الآيتان . ۱۲ ، ۱۲

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية . ١٨٠ .

## ﴿ .. كُلُّ شَيْءِ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَـهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

إن الأرض وضعها الله لخلقه ، وجعلها ذلولاً هينة صالحة لاستقرار السشر واستمرار حياتهم ، ومهدها تمهيداً طيباً مباركاً موائماً لمصالح الأحياء ، وهي وعاء ومهاد وفراش بضم هؤلاء الأحياء أثناء حياتهم وبعد مماتهم ، فهي المستقر والمستودع .. قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا \* (٢) .

إن هذه الآية الكبرى لم تكن مصادفة ولا عبثاً ، وإنما هي تدبير العليم الحكيم ، والذين يحاولون تسويه الفطرة والانحراف بالبحت العلمي ويطلقون دعاوى كاذبة حول بدء الخلق وتفسير الحياة بمفهوم مادى - هؤلاء يحدعون أنفسهم أولاً ، ويظلمون العلم ثانياً ، ويضللون البشر تالثاً ، ويقعون في خطايا عقدية وفكرية لا حصر لها .

قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لُلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾ (٣) .

وقال جل شأنه : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِيِنَ \*مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (1) .

ويأتى السؤال الأهم ، ويقترن به صوت الفطرة ينادى بالجواب الصحيح:

﴿ قُل لِّـمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٥)

#### ٨ - نعمة الماء :

الماء عنصر ضروري لكل كائن حيّ ، وقدرة الله فائقة في تيسيره لبني

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية · ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات الآيتان ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة ص ، الآية : ٢٧

<sup>(</sup>٤) سورة الدحال الآيتال ٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون الآيتان . ٨٤ ، ٨٥ .

الإسان، فالماء يتبخر من البحار والمحيطات، ويتصاعد في أجواء الفضاء فتحمله السحب، ويبسطه الله في السماء كيف يشاء فيصيب به من يشاء، ويصرفه عمن يشاء.

وقد أطلق على السحاب فى القرآن الكريم لفظ السماء ، وهى كل ماعلاك ، قال جل جلاله : ﴿ وَنَوَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارِكًا ... ﴾ (١) ، كما أطلق عليه لفظ المعصرات وهى السحائب المحملة بالماء تعصر فيخرج منها الماء ، قال سبحانه : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثُجَّاجًا ﴾ (٢) .

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن ماء المطر لا يضيع لوقته ، ولا يذهب سدى ، وإنما قدرة الله سلكته ينابيع في الأرض ، وهي العيون والمجارى المائية حتى ينتفع به الناس على مدار حياتهم .

كما ساءت إرادة الله أن ينزل الماء بقدر حاجة البسر لا بزيادة فيحصل الطوفان ، وبلا نقص فيحصل القحط العام ، قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ ... ﴾ (٣) .

لكن لنتذكر دائماً أن القادر على المنح قادر على المنع ، وأن توافر النعمة لا يحول دون سلبها متى توجهت الإرادة الإلهية ، ولهذا قال جل شأنه فى ختام الآية السابقة : ﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾ .

وفي تعجب عجيب يوجه القرآن المجيد تساؤلاً لبني البشر هو :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينِ ﴾ (1) بداهة لا غلك إلا أن نقول: الله رب العالمين .

إن من مظاهر نعمة الله في الماء أنه يصادف الأرض القاحلة الجرداء فتتحول بقدرة الله المبدعة إلى أنواع ستى من النباتات ، مختلفة الأشكال والأحجام ،

<sup>(</sup>١) سورة ق ، الآية : ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الملك الآية : ٣٠ .

والطعوم ، والروائح ، قال جل ذكره : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مُنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَاءِ وَاحِدِ وَنُفَضَّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْسَضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لُقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١)

لقد نبه القرآن الكريم إلى ضرورة التأمل فى هذه الظاهرة وجعلها دليلاً على قدرة الله على بعث الإنسان من قبره ، وقيامته للحساب والجزاء ، وأطلق القرآن على الأرض قبل نزول المطر أوصافاً معبرة :

فهى أرض هامدة ، لا حراك فيها ، فإذا هطل المطر تحركت ، فانشقت الأرض وخرح النبات ، وعلت الخضرة ، وتنوعت البركات ، ونشطت الزراعة والتجارة والصناعة ، وكتر سعى الناس .

قال تعالى : ﴿ .. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنَبَتَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ (٢) .

وهى أرض ميتة ، لا حياة فيها أو عليها ، فإذا نزل الماء تكاثرت الأحياء الساتية والحيوانية والإنسانية ، فالنبات أنواع شتى ، والكائنات الحية تتحرك فى حوف الأرض وعلى ظهرها ، والإنسان يجد ما به حياته من المآكل والمشارب والمأوى .. فالحياة كلها مرتبطة بالماء .

قال تعالى : ﴿ وآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْـمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونُ \* وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ \* لِيَأْكُلُواْ مِنْ الْعُيُونِ \* لِيَأْكُلُواْ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٣) .

وهي أرض خاشعة ، ساكنة ، لا شيء يتحرك فوقها ، ولا شيء يهتز في

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحح الآيتان ٢،٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة يس الآيات · ٣٣ - ٣٥ .

جناتها ، وكل ما يحيط بالإنسان ساكن لا تسمع له همساً .. فإذا حاء المطر وسالت الأودية بدأ كل شيء يخرج عن سكونه ، ويظهر آثار وحوده ، ويتقلب ذات اليمين وذات السمال ، وتسمع هدير الماء وتعريد الطيور وحفيف الأسجار ، وأصوات جميع الكائنات ، فالكل في حركة ونساط وتكاثر .

قال تعالى : ﴿ وَمِنِ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْـمَاءَ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) . الْمَتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَـمُحْيِ الْـمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) .

وهى أرض جرز ، حلت من النبات ، وأصبحت جرداء قاحلة ، فإذا وصلها الماء وتغلغل في أحشائها أثمرت من كل زوج بهيج ، وتجمع فيها الناس وتقاطر عليها الدواب والأنعام ، وقام العمران البشرى ، وشيدت الحضارة ، وانتفع الجميع بآثار رحمة الله .

قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْـمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْـجُورِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرُعًا تأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢) .

هذا ومن دلائل نعمة الماء على قدرة المولى العظيمة أننا نجد بين جنبات الأرض أنهاراً عذبة وبحاراً ملحة ، وقد يكونان متجاورين متلاقيين ، لا فصل بين الماءين فى مرأى العين ، ومع ذلك لا يتمازجان ، ويبقى لكل منهما خصائصه ومميزاته .

قال تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴾ (٣) .

ومن تمام النعمة أن هذه المجارى المائية تحوى تروات ضخمة ، معدنية وحيوانية ، عبر عنها القرآن المجيد بقوله : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَائِهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبَتَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة الآية ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحم الآية : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر الآية ١٢٠.

ولعل السر في ملوحة البحار والمحيطات أنها ساكنة ، غير متجددة كالأنهار ، فلو كانت عذبة لفسدت على مدى الزمن ، وفسد الوجود تبعاً لها ، هواء وحيوانا . لكنها حكمة الله وقدرته !!

#### ٩ - الجبال الراسيات :

يولد الإسان على الأرض ، ويعيش على ظهرها ، ويدفن في جوفها .. ولا يدري كيف تهيأت له سكناً وسعياً ؟!!

ولا كيف مهدت له هذا التمهيد الموائم لمصلحته والموافق لطبائعه ومعايشه ؟! إن من المعلوم جغرافياً أن اليابسة تمثل نسبة صغيرة من حجم الكرة الأرضية التي تسبح في بحيرة مائية عاتية .

ولو تركت وشأنها لتأرجحت ، ولما استطاع الكائن الحي أن يستقر عليها .

ولكن حكمة الخلق وإبداع الصنع اقتضى أن تكون الجبال الراسيات أوتاداً للأرض حتى لا تضطرب بمن عليها .

وقد عبر القرآن العظيم عن هذا المعنى ىأكثر من أسلوب بياني معجز .

قال الله تعالى : ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمْيِدَ بِكُمْ ... ﴾ (١) .

أى خلق على الأرض جبالاً ثوابت لئلا تضطرب ولا تصلح حينئذ لسكنى بنى البشر .

وقال سبحانه في معرض الامتنان على خلقه : ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِيَ شَامِخَاتٍ ﴾ (٢) .

أى جعل فى الأرض جبالاً لها قمم عالية وارتفاعات شاهقة حتى تثبت على الأرض وتثبتها .

ومن المعروف جيولوجياً أن الجبال مكمن المعادن والثروات الطبيعية ، وقد أشار المجيد إلى ذلك فقال:

<sup>(</sup>١) سورة السحل الآية . ١٥ . (٢) سورة المرسلات الآية ٢٧ .

﴿ .. وَمِنَ الْـجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ (١) .

الجدد جمع جدة - بالضم - وهي الطريقة ، والغرابيب جمع غربيب - على وزن قنديل - وهو الأسود الحالك السواد .

والجبال قد خلقت مختلفة الألوان ، بل إن اللون الواحد في بعضها قد تتخلله ألوان مغايرة ، فهذا التباين في الألوان هو نابع من تباين الطبيعة الصخرية للجبال ، ومن تباين المعادن المتراكمة عليها .

أفلا تستحق هذه الشوامخ التي تطل علينا ، نظرة تأمل ، ووقفة عبرة في إطار الكون البديع ؟!

هل وُجدت هذه الشوامخ مصادفة ومن غير حكمة ؟!

ومن الذي استودعها هذه الخيرات التي تتجلى عبر القرون والأجيال ؟!

إن النظرة الدقيقة الفاحصة تصل بالإنسان العاقل إلى أن الجبال أثر من آثار القدرة الإلهية المبدعة ﴿ صُنع اللَّه الَّذِي أَتَقَن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

وصدق الله حيث يقول: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْهُ فَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْهُ فَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْهُ فَ السَّمِحَتْ ﴾ (٢) ؟!

ولعل السر فى الجمع بين الإبل والسماء ، والجبال والأرض هو التقاط صورة للكون بأجمعه أمام العربى فى باديته حين نزل القرآن ، فالعربى يرعى إبله التى تمثل ثروته الأساسية ، فى بطون أودية الجبال ، والسماء فوقه ، والأرض تحته ، وعلى مدى البصر .

وهذه الصورة للكون بأجمعه تتراءى بلفظها أو معناها للإنسان في كل زمان ومكان ، تدعوه إلى نظر الاعتبار والتعجب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية · ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية الآيات . ١٧ – ٢٠ .

### المبحث الثاني

### الإيمان ضرورة حياة

- \* الإيمان ضرورة علمية .
- \* الإيمان ضرورة نفسية .
- \* الإيمان ضرورة أخلاقية .
- \* الإيمان ضرورة تاريخية .
  - \* تنبيه وتقرير .



# الإيمان ضرورة حياة

## (أ) الإيمان ضرورة علمية:

هناك شبه أسطورة تقول: إن الدين والعلم نقيضان ، وقد تكونت تلك الأسطورة منذ عصر النهضة في أوربا بعد أن قاسى البحث العلمي من عوامل التدمير ومعاول الهدم على أيدى رجال الكنيسة الذين أزهقوا الأرواح ، ونكلوا بالعلماء في صورة من الوحشية والقسوة باسم الكنيسة والمسيحية .

ومن الأمثلة على ذلك (١):

## ١ - كوبر نيكوس:

عاش داخل الكنيسة احتيالاً على رجالها حتى يستطيع دراسة العلوم ، لأن التعليم كان مقصوراً على طبقة الكهان .

وقد تفرغ لدراسة علم الفلك بعد أن اعتاد أن يتسلق سور الكنيسة ليلاً لمواصلة بحثه الذى انتهى بأن الأرض تدور حول الشمس ، وأن حركة النجوم حول الأرض حركة ظاهرية يمكن تفسيرها بدوران الأرض حول محورها مرة كل يوم .

وحين توصل إلى هذه النتيجة كان قد بلغ سن الأربعين ، وظل محتفظاً باكتشافاته خوفاً من غضب رجال الكنيسة ، ولم يبح بها إلا لفئة قليلة ومن أخلص أصدقائه ، وقبيل وفاته قرر أن يعلن كتاباته ، فظهر كتابه عام ١٥٤٣م وهو العام الذى مات فيه ، وظلت الكنيسة تطارد كتبه بعد ذلك وتصادرها .

## ۲ – برونو :

كان قسيساً وقام بدور مهم في دراسة علم الفلك سراً في صومعته ، ولكن

<sup>(</sup>١) راحع كتاب ( مافذة على الكون » د. امام إبراهيم أحمد ص ٤٤ - ٥٢ ، طدار القلم سنة ١٩٦٥ م.

أمره وصل إلى رؤسائه فهددوه بأشد العقاب ، فاضطر إلى الهرب من وطنه إيطاليا الى سويسرا ، واعتبرته الكنيسة عدوها الأول ، وظلت تطارده حتى ألقى القبض عليه وأودع السجن ثمانى سنوات عسى أن يرجع عن رأيه ، وأخيراً أُعدم حرقاً في روما عام ١٦٠٠ م .

#### ٣ - جاليليو:

أول من استحدم المنظار لدراسة الأجرام السماوية ، واكتشف مجموعة من الكواكب ، الأمر الذى أثار عليه غضب رجال الكنيسة الذين أرسلوه إلى روما لمحاكمته ، وتحت تأثير التعذيب تراجع عن آرائه وأعلن ذلك أمام جمهرة كبيرة فى الكنيسة .. ومع ذلك ظل سجيناً لا يتحدث إلى أحد حتى مات عام ١٦٤٢م .

\* \* \*

وحسب القارئ لهذه الفترة أن يصدم بصكوك الغفران ، ومحاكم التفتيش ليرى كيف كانت الكنيسة حجر عثرة في سبيل التقدم العلمي .

ومن هنا انطلق الباحثون في شبه بلبلة فكرية إلى إنكار مباحث الألوهية والقول بأن الكون يقوم وحده .

غير أن الحقيقة الضائعة هنا أن هؤلاء الباحثين لم يستطيعوا التفرقة بين الدين كرسالة إلهية سامية ورحال الكنيسة كبشر ، فتكونت عقدة نفسية لدى الباحتين استحكمت حلقاتها .

حتى إن الفيلسوف الفرنسي جان حاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨م) يقسم المسيحية إلى قسمين (١) :

- ١ مسيحية الإنجيل.
- ٢ مسيحية القساوسة .

ويعتقد أن المسيحية الأولى ليست مملكتها في هذا العالم ، وهي تبشر بالعبودية

<sup>(</sup>١) راحع كتاب العقد الاحتماعي ترحمة عادل رعبتر أو عبدالكريم أحمد

والطاعة ، وروحها ملائمة للطغيان ، فإن استطاع طاغية أن يفرض نفسه على مواطنيه ويستولى على السلطة فسرعان ما يصير موضع تكريم ، لأنه إرادة الله ، وإذا أساء الحاكم في تصرفاته نظر إليه باعتباره العصا التي يعاقب بها الرب عباده .

والجندى المسيحى يعرف كيف يموت أكثر مما يعرف كيف ينتصر ، وما يقال عن انتصارات الصليبيين لا ينسب إلى المسيحيين الحقيقيين بالمعنى الحرفي .

فالإنجيل لا يؤسس دولة ، والمسيحيون الحقيقيون خلقوا ليكونوا عبيداً ، وكل حرب مقدسة عند النصارى تكون مستحيلة ، لأن استعمال العنف وسفك الدماء لا يتفق مع الوداعة المسيحية .

وأما مسيحية القساوسة فتعطى للباس تشريعين ورئيسين ووطنين ، أحدهما دينى والآخر مدنى ، وتخضعهم لواجبات متناقضة ، وتقوم على أكاذيب تخدع الناس وتجعلهم بلهاء يؤمنون بالخرافات ، ويعرقون عبادة الله الحقيقية في طوفان من الطقوس الجوفاء ، وهي دين متعصب يجعل الشعب سفاكًا لا يعيش إلا على دماء القتلى والمذابح وفي صراع دائم مع جميع الشعوب .

وقد نادى الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه (١٨٤٤ – ١٩٠٠م) بموت الإله ووصف طلاسم الكنيسة وكهنوت رجالها وصفاً ساحراً فقال (١) :

« انظروا إلى المساكن التى بباها هؤلاء الكهنة وقد سموها كنائس وما هى إلا كهوف تنبعث منها روائح التعفن ، وهل للروح أن ترتفع إلى مستواها تحت لألآء هذه الأنوار الكاذبة ، وفي هذا الجو الكثيف حيث لا يسود إلا عقيدة تصم الناس بالخطيئة وتأمرهم بصعود درجات الهيكل زحفاً على الركب ؟!

إنى لأفضل أن أنظر إلى اللحظات الفاحشة من أن أرى هذه العيون أطبقت أجفانها معلنة خشوعها واستغراقها .. ويستطرد في وصف الكهنة قائلاً :

لقد أراد هؤلاء الكهنة أن يعيشوا كأشلاء الموتى فسربلوا جثثهم بالسواد ، فإذا ألقوا مواعظهم انتشرت منها رائحة اللحود .

<sup>(</sup>١) هكذا تكلم ررادست ترجمة فليكس فارس .

إن من يجاور هؤلاء الناس فكأتما هو ساكن على ضفة الأنهار السوداء حيث لا يسمع إلا نقيق الضفادع الحزين » .

وعندما تحطمت الكنيسة وسقطت أغلالها بجهود العلماء والثائرين ، وتم فصل الدين عن الدولة في أوربا انحلت العقدة وظهرت الحقيقة التي لا مرية فيها وهي أن الكون لابد له من مبدع .. وأن الحياة لابد لها من واهب .

وهذا هو مدير أكاديمية العلوم في نيويورك يقول في كتابه (الإنسان لا يقوم وحده):

( إن البشر لا يزالون في فجر العلم ، وكلما ازداد العلم ضياء جلا لنا شيئاً فشيئاً صنعة خالق مبدع ، ففي السنوات التسعين (١) التي مضت منذ عهد دارون تمت للعلماء مكتشفات هائلة ، والتقدم في العلم يدنو بنا شيئاً فشيئاً إلى معرفة الله ، فطريق العلم يسير بنا إلى الإيمان به ولا يبتعد بنا عن ذلك أبداً .

والمعادلات الرياضية إذا طبقناها على نظام الكون تجعل عامل المصادفة في ظهور الحياة احتمالاً لا يبلغ واحداً من ملايين .

كما أن سعة حيلة الحياة في تحقيق أغراضها يدل على عقل منبث في أنحائها جميعاً .

وحكمة الحيوان تنطلق بلسان لا ترد حجته بأن لها خالقاً كريماً بث الغريزة فيها ، فالرحلات الطويلة الوعرة التي يقوم بها كل من سمك السالمون وثعبان البحر تتم في ظروف تجعلنا لا نستطيع أن نعلل ذلك بالتكيف والملاءمة بل لابد وأن هذه الرحلات تتم على هدى غريزة موهوبة ممنوحة .

وذات يوم قام الصحفى (جون كلوثر مونسما) بتقديم هذا السؤال: هل تعتقد في وجود الله؟

وكيف دلتك دراستك وبحوثك عليه ؟

وتوجه به إلى طائفة من العلماء المتخصصين في سائر فروع العلم من الكيمياء

<sup>(</sup>١) كان ذلك في أوائل السعيات.

إلى الفيزياء ، إلى الأحياء ، إلى الفلك ، إلى الرياضيات ، إلى الطب .. إلى غير ذلك .

وأجاب هؤلاء العلماء مبينين الأسباب العلمية التي تدعوهم إلى الإيمان بالله وصدر كتاب يحمل اسم : ( الله يتجلى في عصر العلم) (١) .

وقد ناقش أحدهم وهو الدكتور ( فرانك ألن ) عالم الطبيعة البيولوجية قضية المصادفة وقال :

« إذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق فلابد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة ، فما هي تلك المصادفة إذن حتى تتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة ؟!

إن نظريات المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما العدم الحكم الصحيح المطلق ، وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم .

ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدماً كبيراً حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التى نقول إنها تحدث بالمصادفة ، والتى لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى مثل (قذف الزهر فى لعبة النرد) وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة ، وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان ، ولننظر الآن إلى الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة :

إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية وهي تتكون من خمسة عناصر هي : الكربون ، والأيدروجين ، والنيتروجين ، والأكسجين ، والكبريت ، ويبلغ عدد الذرات في الجزىء البروتيني أربعين ألف ذرة (٤٠٠٠٠) ذرة ، ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة ٩٢ عنصراً موزعة كلها توزيعاً عشوائياً ، فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئاً من جزيئات

<sup>(</sup>١) ترجمة د. الدمرداش د المجيد سرحان

البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلف هذه الجزىء ، ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزىء الواحد .

وقد قام العالم الرياضي السويسرى ( تشارلز يوجين جاى ) بحساب هذه العوامل جميعاً فوجد أن الفرصة لا تنهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتيني واحد إلا بنسبة واحدة إلى رقم عشرة مضروباً في نفسه مائة وستين مرة (  $1 - 1 \cdot 1'$ ) وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات ، وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج حزىء واحد أكبر مما يتسع له كل هذا الكون عملايين المرات .

ويتطلب تكوين هذا الجزىء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدرها العالم السويسرى بأنها عشرة مضروبة فى نفسها مائتين وثلاثا وأربعين مرة من السنين (١٠٠ ٢٤٣).

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية ، فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات ؟! إنها إذا تآلفت بطريقة أخرى غير التي تتآلف بها تصير غير صالحة للحياة ، بل تصير في بعض الأحيان سموماً ، وقد حسب العالم الإنجليزى (ج. ب. ليئز) الطرق التي يمكن أن تتآلف بها الذرات في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات فوحد أن عددها يبلغ البلايين (١٠ ٤٨) وعلى ذلك فإنه من المحال عقلاً أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئًا بروتينياً واحداً .

ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيموية عديمة الحياة ، ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب الذى لا ندرى من كنهه شيئاً ، إنه العقل اللانهائى ، وهو الله وحده الذى استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل ذلك الجزىء البروتينى يصلح لأن يكون مستقراً للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحياة » اهر (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الله يتجلى في عصر العلم ص ٩ .

## (ب) الإيمان ضرورة نفسية :

الإيمان ضرورة تحتمها الحياة النفسية لبنى البشر ، والإنسان إذا أظلم عليه السبيل أو هاله ليل أو جاءته ريح عاصف - رجع إلى صوت الفطرة وتضرع إلى الله وحده رجاء كشف الضر فتتداركه عناية الله وتسبغ عليه من النعم ظاهرها وباطبها ، لكنه هو الإنسان الظلوم الجهول ما يكاد يستشعر سطة جسم أو فضل نعمة حتى يقول - كما قال قارون : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيته عَلَى عِلم عِندى ﴾ .

وصدق الله حيث يقول : ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِن هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مُنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ (١) .

وفى تصوير معجز لحال الإنسان المضطربة أمام اعترافه بخالقه والمهيمن عليه يقول القرآن المجيد أيضاً:

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٢): أي أنه في حال شدة البحر وإشراف الإنسان على الغرق ينسى جميع الشركاء ولا يعتقد إلا في قدرة الله جل جلاله ، فيحقق الله رحاءه وينقذه مما فيه من أهوال ولكن الإنسان تلهيه النعمة : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ .

وهل نسى الإنسان أن إله البحر هو إله البر ، وأن صاحب الهيمنة المطلقة هو الله وحده .

﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَـكُمْ وَكِيلًا ﴾ (٣) .

وأيضاً أليس من الممكن أن تعود الشدة ويقف الإنسان نفس الموقف السابق يحيط به الموج من كل مكان .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية · ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية : ٦٨ .

﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُوْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ (١) .

وأذكر وأنا مقيم في المدينة الجامعية للطلاب كان بالحجرة المقابلة طالب يتظاهر بالإلحاد ، ويجادل في الله بغير سلطان ، وأشهد الله أنى سمعته وهو نائم يقول بأعلى صوته : يا رب ، يا رب ، ثما جعلنى أوقظه وأنقذه من الصراع النفسى الدائر في ثنايا ضميره والذى يتظاهر بإخفائه !!

إن الإيمان هو الأمل في هذه الحياة ، وهو الضياء لمسيرة الإنسان وهو السعادة الكاملة وبدونه تصبح الحياة شقاء وبلاء وجحيماً لا يُطاق .

إن الحياة قائمة على المتقابلات من صحة أو مرض ، ومن غنى أو فقر ، ومن أو لاد أو عقم ، ومن شباب أو كهولة ... إلخ . تلك سُنة جارية لا تتخلف وليس هناك من ناموس يحكم هذه المتقابلات ، ويهب الناس السكينة تجاهها إلا الإيمان بالله ، ذلك أن الحياة في منطق الإيمان مبنية على قانون عام هو الابتلاء والامتحان ، فالله جل جلاله يتلى الإنسان بالمال كما يتليه بالفقر ، ويبتليه بالقوة كما يبتليه بالضعف ، قال تعالى : ﴿ .. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالنِّيْرِ فِتْنَةً ... ﴾ (٢) .

وشأن المؤمن أن يكون شاكرًا عند النعمة والعطاء ، صابرًا في مواقع القضاء .. وإذا ضاقت نفس الإنسان فما عليه إلا أن يلجأ إلى الله وحده فهو سبحانه الرحمن الرحيم ، وهو جل شأنه الحكيم الخبير ، فما من عسر إلا ويعقبه يسر ، وما من ضائقة إلا ولها فرج قريب ، قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* .

ولن يغلب عسر يسرين ، فإن أهل اللغة يقولون : إن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عينها ، وإن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرها ، كما أن في التعبير بلفظ «مع» الدال على الصحبة ما يؤكد قرب اليسر المترقب كأنه مقارن للعسر .

وإذا كانت الحياة تنتهى حتماً بالموت الذى قد يواجه الإنسان طفلاً أو شاباً أو كهلاً أو شيخاً كبيراً ..

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية · ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأببياء الآية : ٣٥ .

وهذا مما يؤرق البشر كثيراً ويقض مضاجعهم ا!

فإن المؤمن لا ينظر إلى هذا المصير المحتوم نظر تشاؤم ومأساة ، بل هو حلقة ضرورية للخلود الأبدى .. فإن الإنسان لم يخلق للعدم وإنما خلق للبقاء ، وهذا البقاء أو الحلود يمر بمراحل في الرحم أو على ظهر هذه الأرض ، أو في القبر ، أو في القيامة ﴿ يَوْمَ جَهِدُ كُلَّ نَفْسٍ مًّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ... ﴾ (١) .

ومع تلك النظرة فليس م حق الإنسان أن يتمنى الموت مهما اشتدت حوله الخطوب ، فإن الأمل في الله أكبر ، وفي صحيح الحديث أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ، فإن كان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إن كانت الوفاة خيراً لي » .

وإذا كان مجرد تمنى الموت خطيئة في نظر الإسلام فما بالك بمن يقدم على الانتحار ؟!

إن الإنسان لا يملك نفسه ، فالأنفس كلها لله ، وقتل النفس كقتل الغير سواء بسواء ، وفي صحيح الحديث يقول رسول الله عليه : « من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ».

وذلك لأن أفكار السوء ووساوس الشيطان إنما تأتى الإنسان الفارغ من الإيمان ، أما المؤمن الحق فهو دائماً مسدد الخاطر ، ملهم الضمير ، بمنحه الله هداية يفرق بها بين الحق والباطل ، والطيب والخبيث ، قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لّكُمْ فُرْقَانًا ... ﴾ (٢) .

فتقوى الله هي النجاة من كل كروب الدنيا والآخرة ، وهي الأمل وسط ظلمات الحياة ومادياتها .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٢٩.

ولننظر ماذا يجرى بين الماديين المغمسين في شهوات النفس الآثمة ، والذين وصلوا إلى درجة التشبع في الجنس والثروة .. ولنقرأ هذه الرسالة الصحفية التي كتبها ويليام بوردرز في صحيفة النيويورك تايمز ونشرها الأهرام في (۲۰ / ۳ / ۱۹۸۰) :

أعلنت إحدى المؤسسات البريطانية في لمدن أنها تنوى نشر كتاب خاص للراغبين في الانتحار ، ومن المعروف أن هذه المؤسسة التي يطلق عليها اسم « الخروج من الحياة » تدعو لما تسميه « بالحق في الموت بصورة مشرفة » .

ومن المنتظر أن يحتوى الكتاب على أساليب عديدة للانتحار تُعد سهلة نسبياً حتى بالنسبة للمعوقين الراغبين في الانتحار ، وسوف يحتوى الكتاب أيضاً على قائمة بأسماء العقاقير الطبية ورأى الطب فيما يكفى من كل من هذه العقاقير لإنهاء حياة الراغبين في الانتحار .

وبالرغم من أن الكتاب لن ينشر قبل شهر أو اثنين إلا أن الطلب على الكتاب في تزايد مستمر ، كما أن المؤسسة الناشرة تتسلم يومياً مئات من الخطابات الاستفسارية والتي يكتب معظمها الراغبون في الانتحار .

وصرح السكرتير العام للمؤسسة بأن الطرق التى تدعو لها المؤسسة فى الانتحار أصبحت مقبولة إلى درجة كبيرة ، كما أنها مفضلة عن وسائل الانتحار التقليدية والتى عادة ما تسبب ميتة بطيئة مؤلمة .

وأضاف السكرتير العام بأن أعضاء المؤسسة يكافحون من أجل حق إنساني وهو الحق في الموت !!

وكتاب الانتحار الذى تنوى مؤسسة «الخروج من الحياة » نشره سيكتبه مجموعة من رجال القانون والطب وآخرون من أعضاء اللجنة التنفيذية للمؤسسة ، وسيكتب مقدمته الكاتب الإنجليزى آرثر كويسئلر ، وهو عضو بارز في المؤسسة .

وفى اجتماع أخير للمؤسسة اقترح آرثر كويسثلر فكرة توزيع الكتاب على أعضاء المؤسسة فقط والذين مضى على عضويتهم أكثر من ثلاثة شهور ، وذلك لضمان عدم فرض سبل الانتحار المذكورة في الكتاب على الذين لا يستوعبون اتجاهات المؤسسة » ا ه .

هكذا يفكر من لا إيمان له !!

## (ج) الإيمان ضرورة أخلاقية:

إن الإنسانية في حقيقة أمرها تجمع أخلاقي يرتبط بالإرادة الحرة التي يكون على أساسها التكليف والمسئولية .

# ولكن ما هو المقياس الأخلاقي ؟

إن القوانين مهما أحكمت لا تستطيع أن تسيطر على قوى الإنسان الداخلية ، ثم إن القانون يحتاج إلى إنسان يقوم على حمايته وعلى أمر تنفيذه ، وهذا الإنسان بدوره يحتاج إلى حماية لأنه لن يكون معصوماً . إن الإيمان وحده هو الذى يتولى تأصيل القيم والمبادئ داخل النفس الإنسانية ، وإن النفس المؤمنة تسارع إلى الخير بمقتضى فطرتها ، أما النفس الملحدة فتساق من ظاهرها برهبة السوط وعين القانون ، ومتى أخطأ السوط أو عفل القانون فهناك مجالات رحبة من فوضى الأحلاق والمعاملات وصراع الطبقات وغلبة الأقوياء ، وسريان قانون الغاب .

ولقد علمنا الإسلام المراقبة الذاتية عندما حكى القرآن قول لقمان لابه : ﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاواتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

ولعل وصية الرسول عَيْشَةِ تشير إلى هذا المعنى عندما قال : « اتق الله حيثما كنت ... » .

وقد تجاوب المؤمنون الصادقون مع تلك التربية الإيمانية فقدموا نماذج فذة وفريدة ، وفي تعبير حكيم وتمثيل رائع وصادق عن قصة أصحاب الغار الثلاثة يقول الرسول عليه - كما في صحيح مسلم :

« بينما ثلاثة ىفر يتمشوں ، أخذهم المطر فأووا إلى غار فى جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجمل فانطبقت عليهم ، فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم ..

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية : ١٦ .

فقال أحدهم: اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران ، وامرأتى ولى صبية صغار أرعى عليهم ، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدى فسقيتهما قبل بنى ، وإنه نأى بى ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما ، فحلبت كما كنت أحلب ، فجئت بالحلاب فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما ، وأكره أن أسقى الصبية قبلهما ، والصبية يتضاغون عند قدمى ، فلم يزل ذلك دأبى ودأبهم حتى طلع الفجر .. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك ، فافرج لنا منها فرجة فرأوا منها السماء .

وقال الآخر: اللهم إنه كانت لى ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار، فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبدالله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها .. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة .. ففرج لهم .

وقال الآخو: اللهم إنى كنت استأجرت أجيراً بفرق (١) أرز فلما قضى عمله قال أعطنى حقى فعرضت عليه فرقه فرغب عنه ، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاءها فجاءنى فقال اتن الله ولا تظلمنى حقى .. قلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها .. فقال : اتن الله ولا تستهزئ بى .. فقلت : إنى لا أستهزئ بك ، خذ ذلك البقر ورعاءها .. فأخذها فذهب به ، فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقى .. ففرج الله ما بقى ، وخرجوا من الغار يمشون » .

هكذا يفعل الإيمان عندما يتغلغل في أعماق النفس الإنسانية .

وتتأكد أيضاً الضرورة الأخلاقية للإيمان لتصحيح مسار العلاقات الاجتماعية التي تنمو على أساس مبدأ المحبة لله ، والمحبة في الله ذلك المبدأ الذي يتسامي على أهواء النفس ودنايا المادة ، فتنزوى الأحقاد وتنأى الخصومات ، ويعيش الناس عباد الله إخواناً .

وعلى أساس هذا المبدأ آخى الرسول صلوات الله عليه وسلامه بين المهاجرين والأنصار ، وأصبحت الأموال والعقارات بينهم كالماء في الأنابيب المستطرقة ،

<sup>(</sup>١) الفرق : نوع س الآبية يسع ثلاثة آصع .

وتوارث المسلمون بصلة الدين وكأنها لحمة النسب إلى أن استقرت الأمور ، فنزل قوله تعالى : ﴿ .. وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهَ ﴾ (١) فاقتصر التوارث على النسب .

ومن طریف ما یروی أن سعد بن الربیع الأنصاری قال لعبد الرحمن بن عوّف: أى أخى !! أنا أكثر أهل المدينة مالاً فانظر شطر مالى فخذه ، وتحتى امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها .

فقال عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوق ، فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح ، حتى قال بعد ذلك :

فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فضة !!

إن الناس بغير الإيمان يأكل قويهم ضعيفهم ، ويستعبد غنيهم فقيرهم ، ويتربصون الدوائر بعضهم بعضاً .

ولننظر مادا یقول فیلسوف ملحد مثل فردریك نیتشه (۱۸٤٤ – ۱۹۰۰م) فی کتابه ( هکذا تکلم زرادشت) :

« إذا ما رأيتم متداعياً إلى السقوط فادفعوه بأيديكم وأجهزوا عليه ، وكل إنسان تعجزون عن تعليمه الطيران علموه – على الأقل – أن يسرع بالسقوط » .

ويرى نيتشه أنه لا رحمة بين الناس ، وأن الإحسان يجرح عزة النفس ويولد الأحقاد لدى المحرومين ، ويدعو من يستطيع أن يقتطف ثمار الحديقة عنوة أن يتقدم فليس في الإقدام على الغصب ما في قبول العطاء من مهانة .

ولا يشير نيتشه بمحبة القريب ويعتبرها أنانية مضللة هدفها إعواء القريب واحتواؤه وينفر من الصداقة ويقول:

دع الصداقة إذا كنت عبداً ، ولا تطمح إلى اكتساب الأصدقاء إذا كنت عاتيا . وشعار المجتمع عنده هو اقتسام المظالم فمن يقدر على إرهاق الناس بظلمه فعليه أن يحتمل هو الظلم أيضاً .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية . ٧٥ .

وليس من الإنسانية - في زعمه - أن يترفع المظلوم عن الانتقام ويقول في عبارة ضاحكة باكية :

إذا كان لكم عدو فلا تقابلوا شره بالخير لأنه يستصغر بذلك نفسه ، بل أكدوا له أنه أحسن بعمله إليكم ، والأجدر بكم أن لا تحتقروا أحداً ، تظاهروا بالغضب . وإذا وجهت اللعنة إليكم فلا يسرني أن تمنحوا البركة .

وإذا ما نزلت ىكم مظلمة كبيرة فبادروا المعتدى بمثلها وأرفقوها يخمس مظالم صغرى !!

ويرى نيتشه أن « إرادة الحق » هو شعار المذلة !! وأن حوهر الوجود وحقيقته هو « إرادة القوة » !! هكذا تكون أخلاق الملحدين !!

## ( د ) الإيمان ضرورة تاريخية :

إن التاريخ هو طريق الإنسانية إلى الله ، والمواقف الحاسمة فيه مرتبطة بالدين ، وأبوابه الرئيسية هي قصة الصراع الفكرى بين الإيمان والكفر .

ولن تفهم حضارة التاريخ إلا من خلال مسيرة الأديان التي اعتنقها أجيال البشر والتي اتفقت - بغض النظر عن الحقيقة أو الأسطورة - على فطرة مركوزة في النفس بأن الحياة لابد لها من واهب ، وأن الكون لابد له من مدبر ، وأن للإنسان حياة أخرى للحساب والجزاء .

وقد تفجرت عن تلك الفطرة علوم ومعارف وفنون ، وارتبطت بها منشئات وهياكل وقصور .

ففى مصر الفرعونية عاش الناس بالدين وللدين ، وقامت معابد الكرنك والأقصر وأهرامات الجيزة ، وتقدمت علوم الطب والهندسة ، وازدهرت فنون النحت والتصوير والنقش والكتابة ؛ لتثبت أن الإيمان صابع المعجزات .

وحدثنا التاريخ عن حضارة ىابل وآشور حديثاً بلغ حد الأسطورة فى روعة البناء وجمال الطبيعة وسطوة الملك ، ولا يمكن فهم هذا التاريخ إلا من خلال قصة نوح والطوفان ، وقصة إبراهيم الخليل وجهاده مع قومه وجداله مع الرؤساء .

ولا ينسى التاريخ دور موسى عليه السلام وبني إسرائيل من بعده في صياغة فصوله وأبواله . . وخاصة ملك داود ، وسليمان عليهما السلام الذي عبر عنه القرآن المجيد بقوله :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَصْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلنَّا لَهُ الْحَدِيدَ \* أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَلِسُلَيْمَانَ الْمُرِيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَواحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ الرِّيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَمَواحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَقَدُورٍ رَّاسِيَاتِ اعْمَلُواْ آلَ دَاوُدَ يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَقَدُورٍ رَّاسِيَاتِ اعْمَلُواْ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ (١) .

وإذا اتجهنا إلى الإغريق فسنجد تاريخهم مرتبطاً بعالم الآلهة كما تخيله «هوميروس» وعالم المثل كما بادى به «أفلاطون».

ولما قامت النصرابية واحتضنتها «روما » بسطت لواءها على أطراف الأرض قروناً من الزمان ، ودارت الحرب سجالاً بينها وبين الفرس .

وقد أشار القرآن المجيد إلى قصة ذلك الصراع في مفتتح سورة الروم :

﴿ الْـــــَمْ \* غُلِبَتِ الرَّومُ \* فِى أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبَهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِى يَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْـمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢) .

وجاء في تفسير الزمخشري:

« احتربت الروم وفارس بين أذرعات وبصرى ، فغلبت فارس الروم ، فلغ الخبر مكة فشق على النبى عليه والمسلمين ، لأن فارس محوس لا كتاب لهم ، والروم أهل الكتاب ، وفرح المشركون وسمتوا وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب ، ونحن وفارس أميون ، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ، ولنظهرن نحن عليكم فنزلت (أى هذه الآيات) فقال لهم أبو بكر رضى الله عنه :

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآيات ١٠٠، ١٣

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآيات ١ - ٥ .

لا يقرر الله أعينكم فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين.

فقال له أبى بن خلف: كذبت، اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه ( والمناحبة المراهنة)، فناحبه على عشر قلائص (١) من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين.

فأُخبر أبو بكر رضى الله عنه رسول الله عَلَيْكَ فقال : البضع ما بين الثلاث إلى التسع .

فزايده في الخطر أي المراهنة وماده في الأجل ، فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين .

ومات أبى بن خلف وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية ، وذلك عند رأس سبع سنين ، فأخذ أبو بكر الرهان من ذرية أبى ، وجاء به إلى رسول الله عَلِيلَة فقال : تصدق به .

وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة ، وأن القرآن من عند َ الله ، لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله » .

هذا ويوم أن أشرقت الأرض بنور ربها وعرف الناس طريقهم إلى الإسلام شرعة ومنهاجاً قادهم إلى أمة هى من التاريخ غرته ، ومن الزمان ربيعه ، وأبدعوا حضارة شملت العالم من أقصاه إلى أقصاه وحفظت للإنسانية قرائحها ، وجادت عليها بأسمى ما ترنوا إليه فى العلم والحضارة .. وكانت المراكز الإسلامية فى الأندلس وصقلية والقاهرة ودمشق وبغداد مشاعل أضاءت الطريق للحضارة الحديثة .

وهكذا كان الإيمان يقود خطى البشرية دائماً ، ولن تجد فترة زمنية ذات ىال إلا وللإيمان هيمنة عليها وسلطان فيها .

ولا يعنينى هنا أن اعتقاد القوم كان صحيحاً أو فاسداً فتلك قضية أخرى ، وإنما الهدف من تأكيد الضرورة التاريخية للإيمان هو رؤية الارتباط بين الحضارة المادية والإيمان بالله واليوم الآخر .

على أن القوم حينما أشركوا فى الألوهية أو انحرفوا فى تصور العقيدة الصحيحة كان زعمهم اتخاذ الوساطة أو محاولة تمثل العظمة الإلهية .. وإلى هذا يشير أحمد سوقى :

<sup>(</sup>١) القلائص : جمع قلوص وهي الناقة الشابة .

رب شقت العباد أزمان لا كت ذهبوا في الهوى مذاهب شتى فإذا لقبوا قوياً إلها وإذا آثروا جميلاً بتنزير وإذا أنشأوا التماثيل غرا وإذا قدروا الكواكب أربا وإذا ألهوا النبات فمن آ وإذا يمموا الجبال سجوداً وإذا يعبد الملوك فإن الـ

ب بها يهتدى ولا أنبياء جمعتها الحقيقة الزهراء فله بالقوى إليك انتماء م فإن الجمال منه حباء فإليك الرموز والإيماء با فمنك السنا ومنك السناء ثار نعماك حسنه والنماء فالمراد الجلالة الشماء للك فضل تجوا به من تشاء

## (و) تنبیه وتقریر:

ليعلم الملحدون أننا في ىحثنا عن الله سبحانه وتعالى واستدلالنا على وجوده لا نتجاور وضعنا الإنساني ونجعله سبحانه كمعادلة نحلها أو مُرَكَب كيميائي ستجه أو جزيرة نكتشفها .

إن كل ما نعلمه - بيقين العقل وصادق الفطرة - هو أن الكون والكائنات جميعاً تسبح بحمد ربها وتدل على أنه الواحد ذو الجلال والإكرام ، وصولاً إلى الحقيقة الكبرى التي عبر عنها القرآن المجيد في قوله : ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير ﴾ (١) .

أما محاولة الخوض فى ذات البارى وحقيقة صفاته فهذا ليس فى نطاق العقل المحدود ، ومن المنطق أن نسلم حيث انتهى الشوط ، والتسليم هنا هو تسليم العلماء لا الجاهلين ، وتسليم المعرفة لا التقليد .

ولتوضيح دلك أدع ابن خلدون يقول :

« واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه - منحصر في مداركه لا يعدوها ، والأمر في نفسه بخلاف ذلك ، والحق من ورائه .

ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٢٢ .

ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات !!

وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صنف المرئيات ، ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروا به ؛ لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم .

ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية .

فإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتنا ، لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس ، والحصر مجهول ، والوجود أوسع نطاقاً من ذلك ، والله من ورائهم محيط .

فاتهم إدراكك ومدركاتك فى الحصر ، واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك فهو أحرص على سعادتك ، وأعلم بما ينفعك ، لأنه من طور فوق إدراكك ، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك » .

ثم يؤكد ابن خلدون قيمة العقل وصدق حكمه في نطاقه الإنساني المحدود ، وأن قصوره عما وراء ذلك ليس اتهاماً فيقول :

« وليس ذلك بقادح فى العقل ومداركه ، بل العقل ميزان صحيح ، فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة ، وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية ، وكل ما وراء طوره ، فإن ذلك طمع فى محال » .

ثم يسوق ابن خلدون مثلاً تقريبياً له فيقول:

« ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال ، وهذا لا يدرك على أن الميزان فى أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره ، حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته ، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه » (١) .

وبعد.. فالإيمان ضرورة تقتضيها الفطرة وتحتمها مثل الأخلاق وقواعد السلوك ، وتلح عليها حضارة الإنسان .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٢٧٣ – طبعة المطبعة الأزهرية سنة ١٣١١ هـ .

# المبحث الثالث توحيد الله تعالى

- \* الوحدانية في الإسلام.
- \* المخالفون في الوحدانية :
  - اليهود .
  - النصارى .
  - المجوس .
  - عباد الأصنام.
    - الصابئة .
- القائلون بالحلول والاتحاد .
- \* دلائل التوحيد في سورة البقرة :
  - فضل سورة البقرة .
    - إبداع الصنع .
    - انفراد السلطان.
  - وحدة المعبود الحق .
- التفرد بصفات الجلال والكمال .
  - حوار في الله ومع الله .
  - أحدية اللَّه في الخلق والجزاء .



# الوحدانية في الإسلام

وحدانية الله تعالى عنوان الإسلام كله ، وأصله الذى لابديل عنه ، وبالشهادتين يبدأ المسلم حياته وعليها يلقى الله تعالى ، وفى حديث رواه الحاكم وغيره قال عليه الصلاة والسلام : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة .

وهذه الوحدانية في المفهوم الإسلامي تعني مايلي :

أولاً : الله تعالى واحد في ذاته ، وهذا يتضمن شيئين :

أ – لاتعدد في الآلهة فليس هناك ذات تشبه ذات الله في كمالها وجلالها وسلطانها ..

ب - لاتركيب في الذات الإلهية فلا والد لله تعالى ولا ولد ، ولايحل في شيء ولايتحد مع شيء ، ولايتركب من أجزاء .

قال الله تعالى ﴿ مَا اتَّخَذَ الله مِن وَلَدِ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلِهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شَبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ \* عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١) .

ثانياً: الله تعالى واحد في صفاته ، وهذا يشمل أمرين :

(أ) لا تعدد في صفة من صفات الله كقدرتين وإرادتين وعلمين وحياتين ... إلخ ؟ لأن كل صفة من صفات الله هي الكمال المطلق فلا نقص فيها .

(ب) لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق ، فالله تعالى منزه عن مشابهة خلقه ..

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون الآيتان · ۹۱ ، ۹۲ .

وقد حاء القرآن الكريم يصف الله تعالى بأنه ﴿ أحسن الحالقين ﴾ (١) ، و﴿ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ (١) ، و﴿ خَيْرُ الوَّارِقِينَ ﴾ (١) و ﴿ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ (١) و ﴿ خَيْرُ الفَاتِحِينَ ﴾ (٥) و ﴿ خَيْرُ الفَاتِحِينَ ﴾ (٥) و ﴿ خَيْرُ الفَاقِرِين ﴾ (١) و ﴿ خَيْرُ الوَارِثِينَ ﴾ (٧) و ﴿ خَيْرُ الرَّمِمِينَ ﴾ (٨) ..

كما أكد القرآن قضية التنزيه المطلق لله تعالى فقال : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١) .

وقال : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَـهُ كُفُوًّا أَحَد ﴾ (١٠)

ثالثاً: الله تعالى واحد فى أفعاله ، فلا يقبل المساعدة أو المشاركة أو المساندة ، وكل ما فى الكون والكائنات فهو أثر من آثار قدرة الله وحده .

قال تعالى : ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَإِللهٌ مَّعَ اللَّه بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ \* أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِى وَجَعَلَ بَعْدُلُونَ \* أَمَّن بَحِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا بَعْنَ الْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا أَإِلَلهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا وَجَعَلَ دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَلهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ \* ذَعَاهُ وَيَكُشِفُ السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ \* أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُوسَلُ الرِّيَاحَ بُشْرَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللّه عَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّن يَبْدَوُا الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرُوقُكُم مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلِلَهُ مَعَ اللّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ﴾ (١١) .

فحيثما توجه الإنسان بعقله وقلبه ، وأينما حل ببدنه وجسمه ، وعلى امتداد

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية : ٨٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأسياء الآية : ٨٩ .

<sup>(</sup>٩) سورة الشورى الآية : ١١ .

<sup>(</sup>١١) سورة السمل الآيات · ٥٩ – ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٠ ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية : ١٥٥ .

<sup>(</sup>A) سورة المؤمنون الآية · ١٠٩ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الاحلاص الآية . ٤ . .

بصره وبصيرته لا يجد عير آتار مبدع حكيم ، وفعل قادر مقتدر ، وإرادة فعال علام العيوب .

رابعاً: الله تعالى هو وحده المعبود الحق ، فيجب أن يُطاع فلا يُعصى ، وأن يُتكر فلا يُجحد ، وأن يذكر فلا يُنسى ، ىحيث يكون الدين كله لله .

وهذا يتضمن اتجاهين :

اختصاص العبادة لله فلا يصرف شيء منها لغيره سبحانه ، فلا يستعان إلا بالله ، ولا يتوكل إلا على الله ، ولا يدعى غير الله ، ولا يذبح إلا بالله ، ولا يحلف إلا بالله ... إلخ .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّه مُخْلِصًا لَّهُ الدّينَ \* أَلَا لِللَّهِ الدّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الدّينُ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ (١) .

٢ - تجنب الرياء والبعد عن التسمع ، وهذا هو الشرك الأصعر الذى يتسلل إلى قلوب العباد فيحبط أعمالهم ، ويجعلهم قاب قوسين أو أدنى من الضلال البعيد .. وفي الصحيح المتفق عليه عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء : أى ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله عليه عن الركل في سبيل الله ؟ فقال رسول الله عليه عن الميل الله ...

فشأن المسلم الموحد أن يعمل العمل خالصاً لوجه الله ، لا ينتظر محمدة الناس ولا يتعلق قلبه بحطام الدنيا ، ولا يتباهى بزخرف الحياة الفانى ، فثواب الله خير ، وفى صحيح مسلم بسنده عن أبى هريرة مرفوعاً : قال الله تعالى : « أنا أُغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معى فيه غيرى تركته وشركه » .

وفى مقارنة بين المرائى والمخلص يبين الرسول عَيْقِالَةً نفسية كل منهما والهدف لحياتهما .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيتان ٢، ٣.

فالمرائي عبد الشهوة والشهرة لا يعرف قيمة رفيعة ولا كرامة نبيلة .

والمخلص يضحى بالنفس والنفيس ابتغاء مرضاة الله ولا يضيره أن علم الناس أو لم يعلموا ، ويكفيه شرفاً علم الله به وثناء الله عليه في الملأ الأعلى ، ويوم يقوم الأشهاد.

يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث : « تعس عبد الدينار ، وتعس عبد الدينار ، وأن لم عبد الدرهم ، وتعس عبد الخميصة ، وتعس عبد الخميلة .. إن أعطى رضى ، وإن لم يعط سخط ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش .

«طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله ، أشعثَ رأسه ، مغبرة قدماه ، إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة ، وإن كان فى الساقة كان فى الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع » .

\* \* \*

# المخالفون في الوحدانية

انطلاقاً من مفهوم الوحدانية في الإسلام يتحدد المخالفون لتلك الوحدانية ، الحارجون عن مقتضى الفطرة ، الناقضون لعهد الله وميثاقه ، المشركون بالله .. وهؤلاء المخالفون طوائف شتى منهم :

## ١ - اليهود :

وعقيدة اليهود قائمة على تشبيه الخالق بالمحلوق ، ووصف الله تعالى بما لا يليق ، وإثبات فريق منهم البنوة لله سبحانه .

وقد بدأ شرك العقيدة اليهودية على عهد موسى عليه السلام حين طلبوا رؤية الله في الدنيا بالأبصار الحسية ، فعاجلهم الله بعقوبة رادعة صعقت هؤلاء السفهاء.

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ \* ثُمَّ بَعَشْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

وأيضاً حين أرادوا عبادة الأصنام بعدما عبر بهم موسى البحر ، ولم يستوعبوا الحدث المعجز ، وظلت نفوسهم على الشرك الأول قبل بعثة موسى عليه السلام .

قال تعالى : ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِى إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمْ آلِهةٌ قَالَ إِنْكُمْ قَوْمٌ جَهْلُونَ ﴾ (٢) .

وتوالى بعد ذلك شرك اليهود وكفرهم بآيات الله فادعوا أن عزيراً ابن الله، وألحدوا في صفات الله .

<sup>(</sup>١) سورة النقرة الآيتان · ٥٥ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية : ١٣٨ .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ خُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ...﴾ (١) .

## ۲ - النصاري :

وعقيدة النصارى مضطربة في شأن شخصية المسيح عليه السلام ، فهم أحزات وفرق تزعم أن المسيح إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة .

ويتوهمون أن المسيح مركب من لاهوت وناسوت ، ويقولون بالحلول والاتحاد .

ولهذا سلكهم القرآن مع الكافرين المسركين فقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيخُ يَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيخُ يَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنصارِ \* لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وإِن لَّمْ يَنتَهُواْ فَقُدُ كَفَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢) .

ثم ذكر القرآن الكريم هؤلاء النصارى بحقيقة شخصية المسيح وأنها تتنافى كلية مع مقام الألوهية الرفيع فقال: ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطُّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُوْفَكُونَ ﴾ (٣) .

ثم سلك القرآن الكريم النصارى واليهود فى سلك الوثنيين القدماء ، وسجل عليهم أنهم خلطوا عقائد الشرك برسالات الوحى ، وحرفوا التنزيل المقدس ، فقال : ﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم فَوَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم فِوَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم فَوَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم فَوَالَتِ النَّصَارَى الْمَسَيحُ ابْنُ اللَّهِ فَكُونَ ﴾ (٤) .

وأكد القرآن الكريم أن هؤلاء اليهود والنصارى صرفوا العبودية لغير الله ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية : ٦٤

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآيتان : ٧٢ ، ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ٣٠ .

ومنحوا حق التحليل والتحريم بعير علم إلى الأحبار والرهبان ، فقال : ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْـمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَّا يَعْبُدُواْ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُون ﴾ (١) .

ولهذا كان عبد الله بن عمر رضى الله عنه يرفض الزواج من نساء أهل الكتاب ويقول - كما فى صحيح البخارى - : لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْكِحُواْ الْـمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... ﴾ (٢) .

# ٣ - المجوس:

وعقيدة المجوس تتعلق بإلهين هما النور والظلمة ، أو إله الخير وإله الشر ، ولهم اختلافات كثيرة حول هذين الإلهين : هل هما أزليان يتساويان في القدم ويختلفان في الجوهر والفعل ، أو أحدهما قديم وهو النور ، والآخر محدث وهو الظمة ؟!

وقد رفض القرآن الكريم هذه الفرية وقال : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَلْهَيْنِ النَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَلْهَيْنِ النُّنَيْنِ إِنَّـمَا هُوَ إِلَلَّهُ وَاحِدٌ فَإِنَّىٰ فَارْهَبُونِ ﴾ (٣) .

وأعلى القرآن الكريم أن النور والظلمة وكل ما في الكون مخلوق لله تعالى وأثر من آثار قدرة الواحد القهار ، فقال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (٢٠) .

وأكد القرآن أن كل ما يعترى الإنسان من منح ومحن ، إنما هو ابتلاء من الله لعباده ، والله وحده هو القابض الباسط ، وهو الرافع الخافض ، وهو المعز المذل ، وهو الحجى المميت .

قال تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن مَشَاءُ وَتُنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُولِعُ مَن تَشَاءُ وَتُولِعُ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* مَمَّن تَشَاءُ وَتُولِجُ النَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْحَيْ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيْتِ وَتُحْرِجُ الْمُعْدِيثِ وَتُحْرِجُ الْمُعْدِيثِ وَتُحْرِجُ الْمُعْدِيثُ اللَّهُ الْمُعْدِيثُ وَتُحْرِجُ الْمُعْدِيثُ وَلَوْدِ وَتُولِيثُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٢١ ، ولكن حمهور العلماء على حواز هذا المكاح .

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية: ٥١.
 (٤) سورة الأنعام الآية ١٠.

الْـمَيُّتَ مِنَ الْحَى وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١) .

## ٤ - عباد الأصنام :

وعقيدة عباد الأصنام ترتبط بتماثيل وأشكال تتخذ من المعدن أو الصخر أو الشجر ، يقدمون إليها القرابين ، ويقفون بين يديها ضارعين .. وقد تهكم بهم القرآن الكريم على ألسنة رسل الله في مواضع شتى من المصحف الشريف .

ففى سورة الأعراف مثلاً وضح القرآن الكريم العجز المطلق لهذه المعبودات ، فهى مخلوقة مصنوعة نحتها الإنسان وأقامها ، فهى أعجز من أن تمنح الوجود لشىء ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وهى فاقدة لكل معانى الحياة فهى ساكنة عمياء بكماء ، فكيف تستجيب لدعاء عابديها ؟!

قال تعالى : ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ \* وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْقَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَـكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَنظِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُنصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴾ (٢) .

ويلحق بعباد الأصنام عابدو الحيوان الأعجم كالهندوس الذين يقدسون البقرة ، ويضحون بكرامة الإنسان أمام هذه العجماوات!!

فالإنسان خليفة في أرض الله ، وكل ما في الكون مسخر لخدمته ، فلا يليق بالإنسان أن يمتهن كرامته أمام حجر أو شجر أو حيوان أو بشر .

## ٥ - الصابئة :

وعقيدة الصابئة تجعل الكواكب والنجوم محل التقديس والعبادة ، وترى أن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآيات: ١٩١ - ١٩٥ .

لهذه الكواكب هيمنة على الكون وتأثيراً في الوجود وتدبيراً للكائنات.

وقد كان الصابئون على عهد إبراهيم الخليل عليه السلام ، واكتشف هدهد سليمان عليه السلام وجودهم في اليمن ، وأمتد فكرهم إلى فلاسفة اليونان قبل الميلاد ، وتأثر بهم فلاسفة المسلمين فتبنوا نظرية العقول العشرة التي تزعم أن للكواكب أرواحاً مدبرة ، حتى تنتهى إلى عقل فلك القمر الذي يدبر العالم الأرضى .

كل ذلك ينافى عقيدة التوحيد ويصل بأصحابه إلى درك الشرك ومهاوى الضلال البعيد .

فالشمس والقمر آيتان من آيات الله ، أبدعهما الله تعالى لمصلحة الخلق ومنافع الحياة .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا يَلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (١)

والكواكب والنجوم كلها مسخرة بأمر الله ، تجرى بنواميس لا يملك أحد غير الله تبديلها أو تغييرها أو التأثير فيها .

قال تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِـمُسْتَقَرِّ لَّـهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَالْقَمَرِ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ \* لَا الشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٢) .

وقد رتب الله الأسباب والمسببات بإرادته وقدرته ، وليس لشيء في الوجود فعل ذاتي ، ولو شاء الله غير ذلك لكان .

وفى صحيح الحديث عن زيد بن خالد رضى الله عنه ، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء (٣) كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآيات : ٣٨ – ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أى مطر .

أعلم. قال : قال : وأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب».

#### ٦ - القائلون بالحلول والاتحاد :

وعقيدة الحلول والاتحاد تقوم على الغلو في بعض البشر بدعوي أن فيهم جزءا إلهياً يمنحهم سلطاناً فوق الناس ، فيحل هذا الجزء الإلهي في شخص ما ، أو يتحد معه ، فتكون شخصية هذا الإنسان مزيجاً أو خليطاً من اللاهوت والناسوت .

وتناسى هؤلاء أن العبد عبد ، وأن الإله إله ، وشتان بينهما ، وأن الله تعالى يقول : ﴿ لَّن يَسْتِتَكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلاَثِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ (١) .

وغفل هؤلاء عن أن العبادة توفيق، وأن الهداية منحة، وأن العبد مهما أطاع واتقى فهو متقلب في نعم الله التي لا نعد ولا تحصي ، ولا يملك من أمر نفسه أو غيره شبئاً.

ومن قال: إنه الحق!!

أو: ليس في الجبة إلا الله !!

أو : أنا من أهوى ، ومن أهوى أنا .

فمرعى لِغزلانِ وديرٌ لرهبان وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أتَّى توجهت ركائبه ، فالحب ديني وإيماني

لقد صار قلبي قابلا كل صورةِ وبيت لأوثان وكعبة طائف

كل هؤلاء إما مخبولون فقدوا وعيهم وزاغ منهم البصر .

وإما منافقون يحملون وثنيات الأمم ويريدون أن يصدوا عن سبيل الله .

النساء الآية : ١٧٢ .

# دلائل التوحيد في سورة البقرة

### ١ - فضل سورة البقرة :

دلالة القرآن المجيد على توحيد الله وتنزيهه دلالة قوية كبيرة ، متعددة الوسائل ، شاملة لجوانب الاستدلال ، تخاطب العقل والقلب معاً وتناجى الفطرة في أعماقها البعيدة ، وتنادى النفس في خلحاتها القريبة ، وتشد الإنسان إلى آفاق علوية نورانية ، وتهديه إلى مظاهر الجلال والكمال والجمال في ذات الله تعالى .

وسورة البقرة لوحة من تلك اللوحات القرآنية الفريدة .

فهذه السورة أطول سور القرآن ، وهي سورة مدنية ، آياتها ست وثمانون ومائتان ، تشتمل على تسعة عشر ربعاً وبصف الربع ، فهي حزءان وثلاثة أرباع ونصف .

وفى فضلها حاءت أحاديث نبوية شريفة ، منها قول النبى عَلَيْكُ - فى صحيح مسلم - : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة » .

وسماها الرسول عَيِّلِيِّ الزهراء ، فقال : « اقرأوا الزهراوين ، سورة البقرة وسورة آل عمران ، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ، أو كأنهما غيايتان ، أو كأنهما فِرْقَان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما » (١) .

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة ، وسورة آل عمران في مقدمة سور القرآن التي تشفع لقارئ القرآن العامل به ، فقال - كما رواه مسلم - : « يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة القرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما » . . وفي سورة البقرة آية الكرسي (٢) وهي أعظم آية في القرآن ، وجاء في فضلها قول رسول الله عَيْنِيَّةً لأبي بن كعب رضى الله عنه :

 <sup>(</sup>١) العمامة والغياية بمعى واحد وهو ما أظل الإسان فوف رأسه ، والفرقان الحماعتان ، والصواف
 حمع صافة وهي ما يسط حناحيه في الهواء .

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ٢٥٥ من سورة البقرة .

يا أبا المنذر أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

فضرب رسول الله في صدره وقال: ليهنك العلمُ أبا المنذر » رواه مسلم .

وفي سورة البقرة أطول آية في القرآن ، وهي آية المداينة :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مِّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ... ﴾ (١) .

وآخر هذه السورة له منزلة سامية وثواب جزيل ، ففي الصححيحن عن أبي مسعود البدرى رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » (٢) .

## ٢ - إبداع الصنع :

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ \* الَّذَى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا قَانَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) مَاءً فَأَخْرَجَ بِـهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنشُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

بدأت الآيات هنا بخطاب عام لبني الإنسان يدعوهم إلى عبادة الخالق المبدع الحكيم .

لقد وجد بنو الإنسان بعد عدم ، وتعاقبت البشرية جيلاً بعد جيل ، ولا يدعى أحد منهم أن له يداً في خلق نفسه ، أو خلق بني جنسه ، وليس هناك ادعاء لكائن من كان بقدرة على خلق البشر .

وتنحصر قصة الخلق في مصدر واحد هو الله مانح الوجود وخالق الأحياء .. وينظر الإنسان حوله فيجد أرضاً ممهدة ذات فجاج ، وسماء مرتفعة ذات أبراج ، ويرى ماء مدراراً يتنزل من السحاب ، فتتحول الأرض القاحلة إلى حدائق ذات بهجة وثمرات مختلفة ألوانها ، وزروع من كل زوج كريم .

<sup>(</sup>١) سورة الىقرة الآية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أى كفتاه المكروه تلك الليلة ، أو كفتاه عن قيام الليل .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيتان ٢١، ٢٢.

ويتلفت العقل فلا يقبل دعوى لكائن بشرى فى تصريف هذه الأمور وتدبيرها ، ولا يعلم أحداً غير الله أبدعها وقدرها وسواها .

إن استقامة الخلق على سنن ثابتة ، وإبداع الصنع في عجائب مدهشة ، وكثرة النعم وعموم نفعها مع امتداد الزمان والمكان ، كل ذلك يؤكد وحدة المصدر وانفراد التدبير وتوحيد الخالق .

فالمسألة واضحة جلية ، والقضية حقيقة ثابتة ، والإقرار بها هو الحل الصحيح ، والعقل الرشيد ، والرأى الصائب ، والفطرة النقية ، ولهذا كان النهى عن خداع النفس ومغالطة العقل ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

لكن الإقرار وحده لا يكفى ، بل لابد أن يندفع الإنسان اندفاعاً ذاتياً بلا تردد إلى العبادة والخضوع والطاعة لولى النعمة ورب الخلائق ومبدع الكائنات حتى تتحقق الوقاية من أمراض الشرك وسوءات الانحراف وضلالات الهوى وخرافات الوهم .

وهنا يصبح الإنسان تقياً نقياً حنيفاً مسلماً .

## ٣ - انفراد السلطان :

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَـهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِّى وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (١) .

تأتى هذه الآية بأسلوب تقرير العلم الإنسانى بقضية التوحيد الكبرى ، المبنية على أساس أن الملك كله بلا منازع – لله خلقاً وتدبيراً .

فهذه القضية من الوضوح والجلاء بحيث ندرك إدراكاً جازماً أنه لا أحد غير الله علك في الكون مثقال ذرة ..

ولا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه ..

ولا أحد يقهر الله أو يغالبه ..

فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه ..

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٠٧ .

ويتأكد هذا المعنى في سياق الآية التالية : ﴿ وَلِلَّهِ الْـمَشْرِقُ وَالْـمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسْعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) .

فحيثما توجه الإنسان ببصره وبصيرته ، لا يجد أمامه إلا الله إبداعاً في الكون ، وتدبيراً للكائنات ، وعلواً عليها ، وقهراً لها ، وإحاطة بها .

ولهذا فمن العار والجهل أن يدعى الإنسان ولدا لله ، فالجميع عباد الله ، خاضعون لجلاله ، خاشعون لكماله ، واقعون في سلطانه .

قال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴾ (٢) .

إن ادعاء الولد لله تعالى يتنافى مع التنزيه المطلق الواجب لله عز شأنه ، فإذا كان الولد فى النطاق البشرى يسعد أبويه ، أو يزيدهما رفعة ، أو يبقى لهما ذكراً ، أو يحتاجان إليه فى كبرهما ، فهذه معان تدل على النقص البشرى الذى يتكامل بغيره ، ويسعى لاكتساب فضل ممن سواه ، أما الإله الحق ذو الحلال والإكرام فهو منزه عن الوالد والولد .

فالله سبحانه هو الخالق وما عداه مخلوق .

وهو سبحانه له الأمر كله وما عداه مأمور .

وهو سبحانه القاهر فوق عباده وما عداه مقهور .

وهو سبحانه الغنى وما عداه فقير .'

وهو سبحانه الكبير المتعال وما عداه صغير ، ضعيف لا حول له ولا طول .

ولهذا قال جل شأنه : ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَـهُ كُن فَيَكُونَ ﴾ (٣) .

والتعبير القرآنى ﴿ كُن فَيَكُونَ ﴾ له دلالته في سرعة التحقيق والتنفيذ للإرادة الإلهية بلا معقبات وبلا عقبات وبلا منازع .

<sup>(</sup>١) سورة الىقرة الآية : ١١٥ .

<sup>(</sup>۲) سورة الىقرة الآية ١١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية : ١١٧ .

## ٤ - وحدة المعبود الحق:

قال تعالى : ﴿ وَإِلَاهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيف الرِّيَاحِ والسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتِ مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيف الرِّيَاحِ والسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتِ لَقُوم يَعْقِلُونَ ﴾ (١) .

تبسط الآيات هنا بين يدى الإنسان آثار رحمة الله فى الكون والكائنات ، وتدعوه إلى التأمل الواعى والتعقل الرشيد ، ليدرك حقيقة توحيد الله فى ربوبيته واستحقاقه وحده للعبادة .

إن المعبود الحق لا يتعدد ، كما أن الخالق لا يتعدد ، وهناك صلة قوية متلازمة بين الإبداع الكونى واستحقاق العبادة ، فكيف يُعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئاً ١٤ اللهم إلا إذا انقلبت الموازين وصاعت القيم واستبدت الأهواء واستحكمت الظلمات .

إن ربنا جل جلاله يتجلى علينا برحمته وبره وإحسامه حيثما توحه النظر .

وساقت الآية هنا عشر نعم جليلة تستوعب الحياة بأسرها ، وتشمل الكون بأجمعه ، فتصعد بنا في أجواء الفضاء ، وتهبط في أغوار المياه ، وتسبح في البر والبحر ، وترشد إلى أنواع الزهور وألوان النبات وأشكال الثمار ، وتبعث الحياة مكل أبعادها فيما عظم وفيما صغر ، مما نعلم وما لا نعلم .

فهل يعقل الناس قضية التوحيد الخالص لله رب العالمين ؟! وما يعقلها إلا العالمون .

إن فريقاً من البشر جعلوا لله أنداداً سفهاً بغير علم ، وصرف إليهم الحب والرغبة والرهبة والاستعانة والتوكل والخشوع والتقوى .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ١٠ - ١٦٤ .

وهذا كله اعتداء صارخ على العقل ، ووأد للفطرة ، وخروج عن مقتضى الحكمة .

والمؤمن وحده هو الذى يضع الأمور فى ىصابها ، فيتوجه بقلبه وقالبه إلى الله وحده حاً وضراعة ودعاء .

إِن المُؤمن يعبد الله وحده ، والعبادة هي قمة الحب الإلهي ، قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لَلَّهِ ... ﴾ (١) .

ثم إن المسألة ليست متروكة للأهواء ، يضل مَنْ يضل ، وينحرف مَنْ ينحرف ، بلا مسئولية ولا جزاء ، وإلا ضاعت كرامة الإنسان !!

إن الحساب والجزاء هو تأكيد لكرامة البشر الذين تحملوا أمانة التكليف وشرف الأمر والنهى .

وم هذا المنطلق تأتى ملاحقة العدل الإلهى للمكذبين الكافرين المشركين .. قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ (٢) .

إن مسألة الشرك واتخاذ الأنداد تأتى فى الغالب انسياقاً مجرداً عن الوعى ، وتقليداً أعمى بلا تعقل ، ومسايرة بلهاء لكبراء أفسدوا فى الأرض ، وقهروا الناس على عبادة الطواغيت .. وتلك حال مؤسفة ؛ لأنها تسلب عقول المستضعفين وتخدع عقول المستكبرين ، وتجعل الكل فى غيبوبة عقلية .

وما كان الله ليظلمهم ، لقد منحهم العقل وبسط لهم دلائل التوحيد ، وأقام لهم آيات الأنفس والآفاق ، وأنزل لهم الوحى ، وقدم لهم النور .. فاستحبوا العمى على الهدى ، وآثروا متاع الحياة الرحيص ، واستهوتهم الشياطين .

فلا يلومن أحد إلا نفسه ، وستأتى لحظة - لا ريب فيها - يتبادل الناس فيها الاتهامات ويتقاذفون المسئولية ، ويتبرأ كل من كل ، ولات حين مناص !!

<sup>(</sup>١) ، (٢) سورة النقرة الآية : ١٦٥ .

قال تعالى : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا لَلْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (١) .

#### ٥ - التفرد بصفات الجلال والكمال:

قال تعالى : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (٢) .

هذه آية حامعة تأخذ بالألباب ، تبدأ بالاسم العلم الجامع لصفات المحامد والمحاسن ، إنه لفظ الجلالة « الله » .

ثم تتبعه بكلمة الإخلاص والتوحيد « لا إله إلا هو » .

ثم تصفه بدوام الحياة والقيومية « الحي القيوم » .

من غير غفلة أو نسيان ، ومن غير فتور أو تعب « لا تأخذه سنة ولا نوم » مع عظم الملك واتساع الملكوت « له ما في السموات وما في الأرض » . ثم تسوق الآية نماذج لهذا السلطان الأعظم وذلك التدبير الأعلى .

فلا احد يملك مع الله من الأمر شيئاً ..

ولا أحد يستطيع التأثير على مسار القدرة الإلهية التي تواصل إبداعها دون وساطة أو حاجة أو مساندة .

وتنطلق القدرة الإلهية بناء على العلم الشامل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض.

وهو سبحانه يمنح العلم والقدرة لمن يشاء تفضلاً وبقدر ، فالكمال والجلال لله وحده « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟!

القرة الآية: ١٦، ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٥ ٢ .

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ .

ومع اتساع الملك الإلهى وسعة العلم الربانى وطلاقة القدرة وهيمنة الحكم وقهر السلطان ، ورحمة الربوبية والقيام على كل شيء ، فإن الله سبحانه لا يناله تعب أو نصب ، ولا يعحزه شيء ، فهو جل شأنه على متعال ، عظيم ، كبير ، متكبر ﴿ . وَسِعَ كُرْسِيَّةُ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ .

## ٦ - حوار في الله ومع الله :

إن الله وحده هو الذي خلق وأبدع .. ولم يصنع الخلق عبثاً ولن يتركه هملاً ، فالله تعالى خلق ودىر وسيحاسب كل نفس بما تسعى ..

وتسوق سورة البقرة تلاثة حوارات حول هذا المعنى :

- حواراً بين إبراهيم الخليل والملك الطاغية .
  - حواراً بين الله تعالى والرجل الصالح .
  - حواراً بين الله تعالى وإبراهيم الخليل .

فى الحوار الأول ادعى.الملك الربوبية لنفسه اختيالاً بقوته واغتراراً بسلطانه ، فحاجه إبراهيم عليه السلام ، وبين له أن الحياة والموت بيد الله وحده ، وأن الملك مغرور نسى خلقه وتناسى نهايته ، فاستكبر الطاغية وتعامى ، فقال : أنا أُحى وأميت ا!

وأتى بشخصين محكوم عليهما بالإعدام ، فعفا عن أحدهما وقتل الآخر . . وتلك صورة ساذجة ليس فيها خلق الحياة ولا خلق الموت ، وانتقل إبراهيم إلى مشهد آخر للقدرة الإلهية المبدعة لا يطاول ولا ينفع معه الادعاء ، إنه مشهد الشمس في شروقها وغروبها وثبات ناموسها ، فانقطعت حجة الطاغية ووقف حائراً مبهوتاً .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْـمُلْكَ إِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْـمَشْرِقِ فَآتِ بِهَا مِنَ الْـمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر وَاللَّه لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الىقرة الآية ٢٥٨ .

وهى الحوار الثانى مرّ رجل صالح ، قيل هو عزير ، على قرية خربة ، باد أهلها وسقطت حيطانها ، فوقف متأملاً وقال : أنّى يحيى هذه الله بعد موتها ؟! أى كيف أو متى يبعث الله أهل هذه القرية بعد موتهم ؟ أو يعيد هذه القرية إلى سابق عهدها بعد حرابها ؟!

فأجرى الله تعالى عليه تجربة ذاتية ولقنه درساً من نفسه ، فأماته مائة عام ، ثم أعاده إلى الحياة ، فقام الرجل ينظر حوله وتساءل : كم مضى من الوقت في غيبته أو غيبوبته عن الحياة ؟!

وظن ذلك يوماً أو بعض يوم ، لكنه التفت فوجد شيئاً عجباً . إن طعامه وشرابه لم يتغير ، وإن حماره الذي يركبه قد أصبح عظاماً بخرة !! يا لهول الموقف ..

الطعام لم يفسد ، والحمار تفرقت عظامه !!

وإذا بالنداء الإلهي : قال بل لتت مائة عام !!

وهاهى ذى تجربة إحياء الموتى : العظام تتجمع وتتآلف فى تناسق عجيب ، وتتوالى عليها لحومها ودماؤها ، وتدب الحياة فيها ، وينطلق الحمار بصاحبه يحمل متاعه ويسير على الطريق .

قال تعالى : ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَحْى هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ فَانظُوْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُوْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُوْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ وَانظُو إِلَى كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ (١) .

وفى الحوار الثالث تساءل إبراهيم الخليل عليه السلام عن كيفية إحياء الله الموتى ، ليس شكاً فى القدرة الإلهية ، ولكن انتقالاً من علم اليقين إلى عين اليقين ، فأمره الله تعالى بإمساك أربعة طيور وتقطيعها إرباً إرباً ، والرمى بها على رءوس الجبال .

فإن ذلك لن يعجر الله ، ولن يمنع قدرته على إحياء الموتى .

<sup>(</sup>١) سورة الىقرة الآية · ٢٥٩ .

لقد وقف إبراهيم عليه السلام ودعا الأجزاء المبعثرة والمتباعدة ، فأسرع كل جزء إلى مثله ، وتجمعت أجزاء كل طائر على حدة ، وبعث الله فيه الحياة وعاد الطائر طليقاً كما كان .

أليس ذلك القادر واحداً في تدبيره ، واحداً في علمه ، واحداً في قدرته ، واحداً في واحداً في واحداً في واحداً في ثوابه وعقابه ، متفرداً بالجلال والكمال والجمال ؟! .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْى الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تَوْمِن قَالَ اللهِ تَوْمِن قَالَ اللهِ عَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُوْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مُنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّه عَزِيزٌ عَكِيمٌ ﴾ (١) .

## ٧ - أحدية الله في الخلق والجزاء:

وتأكيداً لحقيقة أن الخالق الواحد الأحد هو الفتاح العليم ، وهو الحكم العدل اللطيف ، جاءت الآيات بعد ذلك تدعو إلى تجريد العمل لله وحده ، وإخلاص النية له سبحانه ، فنهت عن الرياء ، وضربت لذلك الأمثال .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يَنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَشَلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَّ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

فالمرائى لا ثواب له عند الله رغم بذله وانفاقه وكثرة صدقاته ، ومثله كمتل صفوان : أى حجر كبير أملس ، عليه تراب يشبه تربة الأرض ، فنزل عليه المطر شديداً عظيم القطر ، فلم يثبت الماء ولم يبق التراب وتركه المطر بلا أثر صلداً ، لا نبات فيه ، ولا ثمر ، ولا يصلح لشىء مما ينفع الناس .

القرة الآية ٢٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية : ٢٦٤ .

أما المحلصون لله وحده فإن أعمالهم تتنامى ، وثوابهم يتضاعف كمثل حديقة غناء فى موقع مرتفع من الأرض يصيبها المطر الشديد والقطر الخفيف ، ولا ينقطع ثمرها لجودة أرضها وخصوبة موقعها ، فيظل الانتفاع بها دائماً .

قال تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلَّ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلَّ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلَّ فَطَلِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١) .

ونقترب من ختام السورة لتأتى آخر آية نزلت من القرآن تبين ختام قصة الحياة وأن المنتهى إلى الله ، وأن هناك الحساب والحزاء بميزان العدل الإلهى .

قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢) .

فالله جل جلاله هو الأول والآخر ، وهو سبحانه الواحد الأحد في الخلق والتدبير والجزاء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية . ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الىقرة الآية ٢٨١



# المبحث الرابع

# جدال في الله

- \* أهمية الجدال .
- أنواع الجدال .
- « دلیل الحدوث .
- \* اعتراض الفلاسفة الإسلاميين .
  - قضية الجوهر الفرد .
    - قضية التسلسل .
  - الإرادة والقدرة الإلهيتان .
    - \* دليل الإمكان .
    - \* إشارات ابن سينا .
    - \* دليل التوارد والتمانع .
      - \* الوسوسة .



# جدال في الله

#### أهمية الجدال :

الجدل والحوار والمناقشة والمحاجة والمناظرة قد تلتقى وقد تختلف ، ولسنا فى مجال تحقيق القول فى ذلك ، لكننا نريد أن نقتصر على لفظ الجدل ومشتقاته فى البيان القرآنى ، وبداية فإن كتب اللغة تبين أن مادة الجدل تدور حول الشدة مطلقاً ، تقول :

جدلت الحبلَ إذا شددت فتله.

جدل الحبُ في سنبله إذا قوى واشتد .

ورجل جدِل إذا قوى في الخصومة .

وغلام جادل إذا اشتد .

هذا وقد جعل القرآن الجدل من طبيعة الإنسان ، فقال : ﴿ .. وَكَانَ الْإِنسَانُ الْإِنْ الْإِنسَانُ الْإِنسَانُ الْعَلَيْدِ الْإِنسَانُ الْعَلَيْسَانُ الْإِنسَانُ اللَّهُ الْإِنسَانُ الْعَلَيْلِيْ الْعَلَيْلِيْلِيْلِ

فإن الجدل مرتبط بالبيان ، والقدرة على البيان هى خاصة الخصائص لبنى الإنسان ، قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ (٢) .

وجاء التأكيد القرآنى فى مناهج الدعوة إلى الله على أهمية الجدال بالتى هى أحسن بمعنى صدق الدليل واحترام الخصم والتلطف معه والحرص عليه .. قال تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية : ١٢٥

وقال جل شأنه : ﴿ وَلَا تَجَادِلُواْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ...﴾ (١) .

إن الجدال ذو أهمية كبيرة في حياة الناس الخاصة والعامة ، ولهذا جاءت في القرآن سورة تسمى سورة المجادلة ( بفتح الدال على المصدر ) أو المجادلة ( بكسر الدال – اسم فاعل ) ، لتحكى قصة امرأة ظاهر منها روجها ، فجاءت تشكو إلى رسول الله عليه وتستفتيه في أمر علاقتها الزوجية ، وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية ، وظلت المرأة تراجع رسول الله عليه ، وتجادله حرصاً منها على مستقبل أولادها وظروف حياتها ، وقالت : يا رسول الله أكل مالى ، وأفنى شبابى ، ونثرت له بطنى حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى .

هنا نزل القرآن بحكم حديد هو كفارة الظهار ، وجاءت السورة تحمل اسم المجادلة ، قال تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِدُلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَالُورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٢) .

وتتجلى أهمية الجدال فى الدنيا والآخرة ، فإن موقف الحساب والجزاء يوم القيامة تجتمع فيه من الشواهد والبينات والوثائق ما لا يمكن إنكاره أو التنكر له ، ويتولى كل إنسان الدفاع عن نفسه بلا واسطة ، وتوضع موازين القسط .. قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة العنكىوت الآية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المحادلة الآية : ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة السحل الآية . ١١١ .

# أنواع الجدال

الجدال قد يكون محموداً ، وقد يكون مذموماً ، شأنه في ذلك شأن كثير من أمور هذه الحياة .. تمدح بالنية أو الوسيلة ، وقد تذم بأحدهما أو بهما معًا .

فالجدل المحمود ما كان دفاعاً عن الحق ، ونصرة للفضيلة ، وتأييداً لمسالك الرشد ومحاسن الأخلاق .

وقد قام به الأنبياء والمصلحون والدعاة في كل زمان ومكان ، يحملون دلائل الحق واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، ويقدمون براهين الحقيقة عذبة كأنها ماء الحياة .

فشيخ الأنبياء نوح عليه السلام نصح قومه ، وكشف لهم بينات الهدى ، ووضح لهم طريق الرشاد ، وناقشهم مناقشة ضافية حول قدرة الله تعالى وإبداع صنعه ، ولكنهم أصروا واستكبروا استكباراً :

﴿ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْثِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١)

والجدال المذموم ماكان دفاعاً عن الباطل ، أو ترويجاً للكذب ، أو تزييا للقبيح ، أو تأييداً للبدعة أو إشاعة للمنكر ..

وقد حكى القرآن المجيد جدال المشركين حول قضايا التوحيد وأصول الدين حين قالوا : ﴿ أَجَعَلَ الآلهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ (٢) .

﴿ .. مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٣) .

﴿ .. لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٣٢ (٢) سورة ص ، الآية ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس الآية . ٧٨ (٤) سورة الرحرف الآية ٣١

﴿ .. لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ... ﴾ (١)

وهذا كله جدل بالباطل فى الله وآياته لا يصدر عن فكر ولا يقدم دليلاً ولا يسلك مسلك البرهان .. قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَلاَ يَسَلَّكُ مَسْلِكُ البرهان .. قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِى الدُّنْيَا عِلْمَ وَلاَ يُعْتِلُ اللَّهِ لَهُ فِى الدُّنْيَا خِزْتٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (٢) .

فهؤلاء فقدوا العلم الضرورى ، والنظر السليم والوحى الصحيح ، فليس لديهم سند لمعتقدهم ، وإنما ساقهم إلى الجدال بالباطل الكبرياء على الحق والكبر على الخلق.

وقد عبر القرآن عن هذا المعنى فى آية أخرى هى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِى آيَاتِ اللَّهِ بِغْيرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرَ ﴾ (٣) .

وأكد القرآن أن الجدال بالباطل موجود في كل أمة ، ويتبناه المفسدون في كل جيل ، ويتبناه المفسدون في كل جيل ، ويتصارع مع الحق في كل عصر ، لكن تبقى العاقبة لقوة الحق ونور الحقيقة .. قال تعالى : ﴿ .. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾ (٤) .

وتلك العاقبة الحميدة للحق لن تتخلف .

وهذه النهاية المشعومة للباطل لن تتبدل.

﴿ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيص ﴾ (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآيتان : ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة عافر الآية : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية : ٣٥ .

# دليل الحدوث

. استدل المتكلمون على وجود الله تعالى بدليل الحدوث ، ويعنون به أن العالم – وهو كل ما سوى الله تعالى – حادث وجد بعد عدم ، وأن موجده هو الله وحده ، ويصوغون الدليل هكذا :

العالم حادِث ، وكل حادث لابد له من محدث قديم .

إذن فالعالم لابد له من محدث قديم .

فالقضية الأولى « العالم حادث » هي صغرى القياس من الشكل الأول .

والقضية الثانية « كل حادث لابد له من محدث قديم » هي كبرى القياس من الشكل الأول .

والقضية الثالثة « العالم لابد له من محدث قديم » هي نتيجة القياس .

والمقدمتان الأولى والثانية نظريتان تحتاجان إلى استدلال كى نسلم بالنتيجة .

#### دليل المقدمة الأولى :

#### العالم حادث:

استدل المتكلمون على حدوث العالم بالتغير وقالوا:

العالم متغير ، وكل متغير حادث .. إذن فالعالم حادث .

فنحن بالمشاهدة ندرك التغير في الليل والنهار ،والحركة والسكون ، والحرارة والبرودة ، والسواد والبياض ، والحياة والموت ... إلخ .

وما قد ىشاهده على حال واحدة فإن تغيره ممكن وواقع قد يدركه جيل بعدنا ، فالجبال الشوامخ ألفناها ثابتة قروناً عديدة ، وهى الآن تُزال وتُدمر تدميراً ، وإن العلم الحديث يثبت أن الكواكب السيارة يمكن أن تخرج عن مسارها وتنفجر هى أية لحظة .

فكل شيء متغير ...

الإنسان يكون نطفة وعلقة ومضغة ، وطفلاً وشاباً وكهلاً . والذرة تتحول إلى طاقة .

والعناصر تتفاعل .. إن تركيب الأكسجين والأيدروجين بنسبة معينة ينتج الماء ، وهذا الماء تحت ضغط حرارة معينة يتحول إلى بخار ، والبخار يمكن تكثيفه فيعود إلى ماء .

وقد حاول الأقدمون تقسيم العالم إلى جواهر وأعراض (٢) وحكموا على الأعراض بالتغير والحدوث بالمشاهدة ، وحكموا على الجواهر بالتغير والحدوث بلازمة الأعراض .

ولهم سلسلة من الاستدلالات.

لقد أثبتوا حدوث الأعراض بمطالب سبعة نظمها بعضهم في قوله: زَيْد، م قام، ما انتقلْ ، ما كمنا ما انفك ، لا عُدْم قديم ، لاحنا (٤٠)

لقد أثبت المتكلمون : أولاً : زيادة الأعراض على الجواهر بالمشاهدة .

وثانياً: نفوا أن يقوم العرض بنفسه لأنه لا يعقل صفةمن غير موصوف .

وثالثًا: نفوا أن ينتقل العرض من جوهر إلى جوهر ، لأنه في حال الانتقال يكون قائماً بنفسه وهو ما يتناقض مع تعريف العرض.

ورابعاً: نفوا أن يكون العرض كامناً في الجوهر عند طريان ضده ، لأنه يلزم عليه الجمع بين النقيضين أو الضدين في محل واحد .

وخامساً: نفوا أن ينفك الجوهر عن الأعراض مطلقاً ، لأنه لا يعقل خلو جوهر عن الحركة والسكون معاً ، فذلك رفع للنقيضين محال .

وسادساً: نفوا أن يكون العرض قديماً ، ثم عدم في حال طريان ضده ، لأن

<sup>(</sup>١) الحوهر ما قام بفنسه ، والعرض ما قام ىعيره .

<sup>(</sup>٢) لاحما نحت من قولهم : استحالة حوادث لا أول لها ، وقوله : «عُدْم» بضم العين وسكوں الدال ، وقوله · «ما انتقل» سكوں اللام للورں ، وقوله : «م قام» بحذف ألف ما البافية للورں .

راحع حاشية على شرح أم الىراهين تأليف محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة ١٢٣٠ هـ وبهامشه شرح أم الىراهين للشيح القوسى ط ١٣٥٨ هـ ص ١٥٢ .

القديم الواجب لا يقبل العدم وإلا كان قلباً للحقائق.

وسابعاً: نفوا أن تكون الأعراض حادثة بلا بداية ، فما مر حادث إلا وقبله حادث ، لأن مفهوم الحادث ما له بداية ، فكيف يعقل حادث لا بداية له .

وبعد أن انتهى المتكلمون من إثبات حدوث الأعراض حكموا بحدوث الجواهر بدليل الملازمة هكذا :

الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة ، وكل ما لازم الحادث فهو حادث . إذن الجواهر حادثة .

#### دليل المقدمة الثانية :

## وكل حادث لابد له من محدث قديم :

الحادث هو ما وجد بعد عدم .

وهذا الوجود قائم على إبداع وحكمة وإتقان.

وليس معقولاً أن يكون الحادث الذى هو العالم وجد مصادفة ، فإن المصادفة لا تخلق نظاماً .

وليس يعقل أن يكون الحادث أوجده حادث مثله ، لأنهما متساويان ، يجرى في أحدهما ما يجرى في الآخر ، فيحتاج كل منهما إلى محدث قديم ، وإلا دار الأمر أو تسلسل وكلاهما باطل .

فالدَوْر توقف شيء على شيء قد توقف على الأول بمرتبة أو مراتب ، كتوقف وجود « أ ) على ( ب ) ، وتوقف ( ب ) على ( أ ) .

أو توقف (أ) على (ب) ، وتوقف (ب) على (ح) ، وتوقف (ج) على (د) ، ثم توقف (د) على (أ) .

فالدور باطل ، لأنه يقتضى التقدم والتأخر فى لحظة واحدة ، أو الوجود والعدم فى وقت واحد ، وهذا جمع بين النقيضين محال .

فهو يقتضى وجود (أ) باعتباره محدتاً ، ويقتضى فى اللحظة نفسها عدم (أ) باعتباره حادثاً .

أما التسلسل فهو تعاقب الحوادث في الماضي بلا بداية ، فما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا نهاية .. وهذا باطل ، لأن ما حصره الوجود فهو حادث له بداية ، وهو يختلف عن حوادث المستقبل ؛ لأنها مجرد تخيل ويمكن للذهن أن يتصور حوادث معدها حوادث مستقبلاً بلا انقطاع .

هذا وليس يعقل أن يكون الحادث وجد من ذاته وطبيعته ، لأن ما بالذات لا يتخلف ، فإذا كان من طبيعته الوجود تحتم القدم له ولزمه الوجود وانقلبت حقيقته من الحادث إلى القديم ، ومن الممكن إلى الواجب ، وقلب الحقائق محال .

فلابد أن ينتهى الحادث إلى محدث قديم ، منحه الوجود وأبدع صنعه وتولى شئونه .

ذلكم المحدث القديم هو الله تعالى واجب الوجود بذاته .

\* \* \*

# اعتراض الفلاسفة الإسلاميين

الفلاسفة يقولون بقدم العالم ، ويثبتون وجود الله تعالى ، ويتبنون ما يسمى بنظرية العقول العشرة ، ويزعمون أن العالم صدر عن الله تعالى صدور العلة على معلولها ، ويصفون العالم بالقدم الزمانى ، وهو ما لا يسبقه عدم ويحتاج إلى مؤتر ، هو الله تعالى الموصوف وحده بالقدم الذاتى .

ويذهبون إلى أن الله تعالى واحد من كل وجه ، فلا يصدر عنه إلا واحد .. وهذا الواحد الصادر عن الله متكثر بالاعتبار ، فهو متصف بالإمكان من حيث إن غيره أثر فيه ، وبالوجوب من حيث إنه علة للقديم ، فهذا الواحد قديم بقدم علته .

ويتوالى الفيض ويتكاثر الصدور حتى تصل الأفلاك إلى تسعة ، والعقول إلى عشرة ، ويصبح فلك القمر هو الغلك التاسع ، ويصير عقل فلك القمر هو العقل العاشر المسمى عدهم بالعقل الفعال ، وهو الذي يدبر العالم الأرضى (١) .

وعلى هذا فالعالم فى جملته عندهم قديم بالزمان ، حادث بالذات ، ولا أول له ، لأن العلة والمعلول مقترنان ، ويرون أن الجزئيات والأفراد حادثة ذاتاً وزمانًا .

 <sup>(</sup>١) راحع كتابها ( المحتمع المثالي في الفكر الفلسفي وموقف الإسلام منه ) ص ١٩٦ – ٢١٠ طبعة
 دار المعارف بمصر ، وكتاب ( آراء أهل المدينة الفاصلة ) للفراني .

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب ( تهافت العلاسمة ) تحقيق د. سليمان دبيا ، ط دار المعارف بمصر .

<sup>(</sup>٣) راحع كتاب ( مناهج الأدلة في عقائد الملة ) تحقيق د. محمود قاسم - ط مكتبة الأبجلو المصرية

ثم تبنى أنصار الاتجاه السلفى القضية القائلة بجواز حوادث لا أول لها فى الماضى وجعلوها أظهر الأقوال ، وانتصروا للرأى القائل بأن العالم مخلوق من مادة ، وكأن المادة ليست من العالم .

## وقال شارح العقيدة الطحاوية :

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها (۱) فأظهر في الصحة من قول مَنْ فرق بينهما فإنه سبحانه لم يزل حياً ، والفعل من لوازم الحياة ، فلم يزل فاعلاً لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ، ﴿ فُو الْعَرْشُ الْمَجِيدُ \* فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (۲) .

وحمل الشارح الآية على أن الفعل أكمل من عدم الفعل ، وأن الفعل والإرادة متلازمان ، ووصف القائلين بأن الحوادث لها أول بأنهم معطلة (٣) .

لقد تمحضت مسألة حدوث العالم أو قدمه عن قضايا جدلية كثيرة منها:

#### ١ - قضية الجوهر الفرد:

اعتمد المتكلمون في إثبات حدوث العالم على نظرية ديمقريطس اليوناني (ت ٣٦٠ ق. م تقريباً) في الذرة ، وهي جزيئات مادية غير قابلة للانقسام ، لا تختلف إلا بصورها وأحجامها ، وقد رفض هذه النظرية كثير من العلماء ، وحاصة في العصر الحديث ، حيث تبين أن الذرة نفسها مركبة وأنها قابلة للانصهار والتحول من المادة إلى الطاقة .

ومن السهل أن نلقى بقضية الجوهر الفرد فى اليم ، ولا يضير ذلك مسألة حدوث العالم ، فالتغير قائم فى كل شىء ، وقضية وجود الله تعالى أعمق من كل دليل ، وأصح من كل برهان ، وأقوى من كل حجة .

<sup>(</sup>١) من الناس من دهب إلى أولية الحوادث وبهايتها ، فقال بصاء الحمة والبار مثل حهم س صفوان ، ومنهم من فرق ومنهم من قل بعدم أولية الحوادث وعدم آحريتها كالأنصار الاتجاه الفلسفى والسلفى ، ومنهم من فرق فأحال عدم أولية الحوادث وأحاز عدم بهايتها كجمهور العلماء .

<sup>(</sup>٢) سورة البروج الآيتان . ١٥ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٣٧ - طبعة المكتب الإسلامي .

﴿ .. قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (١) .

#### ٢ - قضية التسلسل:

انتصر القائلون بحدوث العالم لقضية استحالة التسلسل إلى غير بداية في الماضي ، وشنعوا على من قال بحوادث لا أول لها .

وقد تبنى قضية « حوادث لا أول لها » فلاسفة وسلفيون ، ووقعوا فى تناقض ظاهر حين جمعوا بين الحدوث والقدم ، فإن مفهوم الحادث ما له أول ، وهو يناقض قولهم : لا أول له ، وما تركب من حوادث فهو حادث قطعاً .

ثم إن حديث القرآن عن الخلق سبقه كلمة بدأ ، أو يبدأ ، أو يبدئ ، مما يدل دلالة قوية على أن للخلق أولية ، وللحدوث مداية ، ولكل شيء في الكون مقطة ابتداء سبقها العدم المحض الذي ليس بشيء .

وجاء ذلك مي أساليب بيانية متنوعة ، منها :

\* أَسلُوبُ التَّاكِيدِ بِإِنْ ، كَمَا فَى قُولُهِ تَعَالَى : ﴿ .. إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِىَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴾ (٢)

\* أسلوب التأكيد بالجملة الاسمية وضمير الفعل وحرف التأكيد كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُتِدِئُ وَيُعِيدُ ﴾ ، وهذه الآية من سورة البروج ، تسبق بآيتين قوله تعالى : ﴿ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴾ وكأنها تفسير لمعنى الفعل الذي لا يكون إلا حدوثاً له بداية .

\* أسلوب الاستفهام الانكارى الذى ينزع فعل الخلق من الشركاء المزعومين ويثبته للله وحده ، وهو فعل له بدء وليس قديماً .. قال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَئِدَوُا الْمَخْلُقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلُ اللَّهُ يَئِداً الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) سورة الأىعام الآية · ۹۱

<sup>(</sup>٢) سورة يوس الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية : ٣٤

\* أسلوب الاستفهام التقريرى للحقيقة نفسها ، وهى بدء الخلق ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَمَّن يَئِدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرِزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) .

\* أسلوب الاستفهام التقريرى للعلم بهذه الحقيقة ، وكأن بدء الخلق من الوضوح والظهور بحيث لا يخفى على ذى فطنة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٢) .

\* أسلوب الأمر بالبحث عن حقيقة بدء الحلق وأول النشأة لهذا الكون الفسيح وتلك المخلوقات العجيبة ، كما مى قوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣) .

فقضية « حوادث لا أول لها » وهم كبير وخدعة لا تخفي على ذي لب !!

## ٣ - الإرادة والقدرة الإلهيتان:

تساءل الفرقاء عن الإرادة والقدرة الإلهيتين: هل هما متلازمتان ؟ فما أراده الله أزلاً أوجده أزلاً ، ولا تنفك الإرادة عن الفعل ولا ينفصل الفعل عن الإرادة ؟!

لقد رفض القائلون بقدم العالم ما يسمى عند المتكلمين بالصلوحى القديم والتنجيزى الحادث ، بمعنى صلاحية القدرة في الأزل للإيجاد فيما لا يزال .

وجرت مداخلات فكرية حول قوله تعالى : ﴿ فعال لما يريد ﴾ ، وظن البعض أن الفعل أكمل من عدم الفعل ، وذهبوا إلى القول بقدم العالم ، ووقعوا في تصور خاطئ حين أخذوا القضية على إطلاقها ، لأنه لا أحد يقول : إن الله لا يفعل مطلقاً حتى يُقال له : إن الفعل أكمل من عدم الفعل .

وإنما الخلاف حول مفهوم الإرادة والاختيار ، فالمختار المريد يفعل ما يشاء متى شاء وكيف شاء ، وعدم الفعل ليس عجزاً ، والفعل نفسه ليس قهراً وقسراً .

<sup>(</sup>١) سورة السمل الآية . ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة العكبوت الآية : ٢٠ .

ورغم أن القضية برمتها من أفق سام يتعلق بالذات الأقدس ، ويفوق التصور البشرى إلا أن الأقرب إلى الفهم هو القول ببدء الخلق وأولية النشأة وبداية التكوين وحدوث العالم .

وإن تلازم الفعل للإرادة أزلاً بحيث يؤدى إلى قدم العالم وحوادث لا أول لها هو قول بالعلة ، ونفى للاختيار لا يتناسب مع جلال الله وكماله ، ويتنافى مع قوله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ...﴾ (١) .

﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ (٢) .

وليتأدب الفرقاء فإن هذه المسألة من غيب الغيوب ، وقد قال الله تعالى : ﴿ مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضْدًا ﴾ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية : ٥١ .

# دليل الإمكان

يستدل الفلاسفة على وجود الله تعالى بدليل الإمكان ، ويرفضون دليل الحدوث ، لأن العالم عندهم قديم بالزمان ، لم يسبقه عدم ، وهو يحتاج إلى مؤثر ، فقدم العالم تابع لقدم الله تعالى بطريق العلة التي لا تتخلف عن المعلول .

وقد يسمون هذا المعنى بالحدوث الذاتي .

والمتكلمون لا يمنعون الاستدلال بدليل الإمكان ، لأن كل ممكن عندهم حادث بالزمان : أي سبقه عدم .

ويصاغ دليل الإمكان هكذا:

العالم ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته مفتقر إلى واجب الوجود لذاته ، فتكون النتيجة : العالم مفتقر إلى واجب الوجود لذاته .

ونشرح هذا الدليل على النحو التالي :

- ۱ الممكن يستوى طرفا وجوده وعدمه ، فليس وجوده من ذاته وإلا صار واجب الوحود لا يقبل العدم .. وليس عدمه من ذاته ، وإلا صار مستحيلاً لا يقبل الوحود أصلاً .. فقبول العالم للوجود والعدم دليل إمكانه .
  - ٢ وجود الممكن يحتاج إلى مرجح ، لأن وجوده ليس ذاتياً .
    - ٣ هذا المرجح إما أن يكون نفس الممكن أو غير الممكن .
- إذا كان المرجح نفس الممكن فهو باطل ، لأنه يقتضى التقدم باعتباره فاعلاً ، والتأخر باعتباره مفعولاً ، كل ذلك في لحظة واحدة ، وهذا جمع بين النقيضين محال .
  - ٥ إدا كان المرجح غير الممكن فهو أحد أمرين لا ثالث لهما :
    - (أ) المستحيل . (ب) واجب الوجود .
- ٦ إدا كان المرجح هو المستحيل فهو باطل ، لأن المستحيل عدم ، فلا يعقل
   أن يمنح الوجود ، لأنه فاقد له ، وفاقد الشيء لا يعطيه .
  - ٧ فلا يىقى إلا أن يكون المرجح واجب الوحود ، وهو الله تعالى .

# إشارات ابن سينا

قدم الشيخ الرئيس ابن سينا (ت ٤٢٨ هـ) الدليل الفلسفى على وجود الله تعالى في إشاراته وتنبيهاته بألفاظه الموجزة وتعبيراته الدقيقة ، فقال :

#### الفصل التاسع : تنبيه :

كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره :

فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون .

وإن لم يجب لم يحز أن يقال: إنه ممتنع بذاته بعدما فرض موجوداً ، بل إن قرل باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار ممتنعاً ، أو مثل شرط وجود علته صار واجباً .

وإن لم يقرن بها شرط ، لا حصول علة ولا عدمها ، بقى له فى ذاته الأمر الثالث وهو الإمكان ، فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع .

فكل موجود :

إما واجب الوجود بذاته .

أو ممكن الوجود بذاته .

\* \* \*

#### الفصل العاشر: إشارة:

ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته ، فإنه ليس وحوده من ذاته أولى من عدمه ، من حيث هو ممكن .

فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته .

فوجود كل ممكن هو من غيره .

#### الفصل الحادي عشر : تنبيه :

إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية ، فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكناً في ذاته ، والجملة متعلقة بها ، فتكون غير واجبة أيضاً ، وتجب بغيرها .. ولنزد هذا بياناً .

#### الفصل الثاني عشر : شرح :

كل جملة ، كل واحد منها معلول ، فإنها تقتضى علة خارجة عن آحادها ، وذلك لأنها :

\* إما أن لا تقتضى علة أصلاً ، فتكون واجبة غير ممكنة ، وكيف يتأتى هذا وإنما يجب بآحادها ؟!

\* وإما أن تقتضى علة هي الآحاد بأسرها ، فتكون معلولة لذاتها ، فإن تلك الجملة والكل شيء واحد .

وأما الكل بمعنى كل واحد فليس تجب به الجملة .

\* وإما أن تقتضى علة هي بعض الآحاد ، وليس بعض الآحاد اولى بذلك من بعض ، إذا كان كل واحد منها معلولاً ، لأن علته أولى بذلك

وإما أن تقتضي علة خارجة عن الآحاد كلها وهو الباقي

\* \* \*

#### الفصل الثالث عشر : إشارة :

كل علةِ جملة عير شيء من آحادها ، فهي علة أولاً للأحاد ، ثم للجملة وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة إليها .

فالحملة إذا تمت بآحادها لم يحتج إليها ، بل ربما كان شيء ما علة لبعض الآحاد دون بعض ، فلم تكن علة للجملة على الإطلاق .

#### الفصل الرابع عشر : إشارة :

كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء ، وفيها علة غير معلولة فهى طرف ، لأنها إن كانت وسطا فهي معلولة .

#### الفصل الخامس عشر : إشارة :

كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات - كانت متناهية أو غير متناهية - فقد ظهر أنها إذا لم تكن فيها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها ، لكنها تتصل بها لا محالة طرفاً .

وظهر أنه إن كان فيها ما ليس بمعلول فهى طرف ونهاية .. فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته (١) .

# رسم توضيحي لفكرة ابن سينا

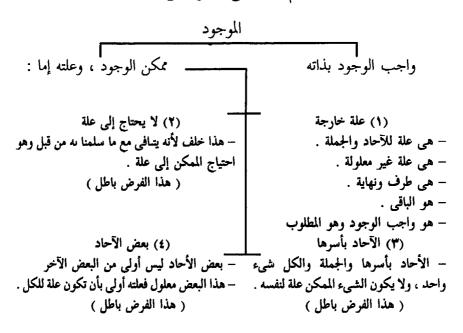

<sup>(</sup>١) الإشارات والتسيهات لأبى على بن سيا ، مع شرح نصير الدين الطوسى تحقيق د. سليمان دنيا - القسم الثالث - الطعة الثانية - دار المعارف .

# دليل التوارد والتمانع

يقدم المتكلمون مجموعة أدلة على وحدانية الله تعالى ، أشهرها ما يسمى دليل التوارد والتمانع ، ويستخلصونه من مثل قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَقَسَدْتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرش عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١) .

وقوله جل شأنه : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنه إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِله بِمَا خَلقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٢) .

#### ويصاغ الدليل هكذا:

لو فرض إلهان مستجمعان لشرائط الألوهية بحيث يكون كل منهما كامل القدرة ، كامل الإرادة ، كامل العلم ، له كل الجلال والجمال والكمال .

لترتب الفساد المفضى إلى عدم وجود العالم .

وكل ما أدى إلى الفساد يكون باطلاً .

فالنتيجة : لو فرض إلهان لكان ذلك باطلاً .

فهذا قياس اقتراني ، مقدمته الصغرى شرطية ، ومقدمته الكبرى حملية (٣) .

## دليل التلازم :

والدليل على التلازم بين المقدم والتالى في القضية الصغرى الشرطية : أي الدليل على ترتب الفساد على فرض وجود إلهين هو ما يلي :

لو فرض إلهان ، فإما أن يتفقا أو يختلفا .

وعلى كل يترتب الفساد المفضى إلى عدم وجود العالم .

وفرض الاتفاق يسمى دليل التوارد ، وفرض الاختلاف يسمى دليل التمانع .

<sup>(</sup>١) سورة الأبياء الآية : ٢٢ . (٢) سورة المؤمنون الآية · ٩١ .

<sup>(</sup>٣) القصية الحملية هي التي حكم فيها بشوت شيء لشيء أو نفيه عنه ، والشرطية هي التي حكم فيها بالتلازم أو العماد مين شيئين أو ننفيه بينهما ، والقياس الاقترابي هو الذي لم تذكر فيه النتيحة ولا نقيضها بالفعل وإنما ذكرت بمادتها فقط .

#### دليل التوارد :

لو فرض وجود إلهين يتفقان على وجود ( س ) مثلًا ، فهناك عدة صور يتخيلها العقل ، وكلها باطلة وهي :

ا و النفق الإلهان على وجود ( س ) استقلالاً فى لحظة واحدة ، بأن يوجده كل واحد منهما على انفراد فى وقت واحد ، فهذه صورة باطلة ، لأنها تؤدى إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد ، إذ كل إله مؤثر له أثر ، وتتعدد الآثار بتعدد المؤثرين ، لكن الأثر هنا واحد ، وهو ما اتفقا عليه ، وهو ما رمزنا إليه بالحرف ( س ) .

وقد يعبر عن ذلك بامتناع مقدور بين قادرين .

۲ - إن اتفق الإلهان على إيجاد (س) استقلالاً ، مرتباً ، بأن يوجده كل واحد من الإلهين مستقلاً عن الآخر ، في وقتين متتالين ، بحيث يبدأ الأول وينتهى ثم يبدأ الثانى وينتهى .

فهذه صورة باطلة لأن الأثر قد وجد بالأول ، فماذا يوجد الثاني ؟! فيلزم تحصيل الحاصل وهو باطل .

٣ – إن اتفق الإلهان على تقسيم العمل ، بحيث يوجد كل واحد منهما جزءا من السيء المتفق عليه ، فهذا عجز يتنافى مع كمال الألوهية ، فالذى يقبل المشاركة والتقسيم يكون محدود القدرة والإرادة ، ممنوعاً من العمل فيما عمل فيه الآخر ، فلا يكون كل منهما إلهاً .

إن اتفق الإلهان على التعاون والعمل المشترك ، يدا بيد ، من غير تحديد أو تقسيم ، فتلك أيضاً مصيبة ، لأن الذي يقبل المعونة هو العاجز الذي لا يستطيع تدبير أموره كلها بنفسه .

هناك صورة خامسة محتملة وهى أن يتنازل أحد الإلهين المفترضين ،
 ويترك العمل مطلقاً ، ويرضى بما يفعله الآخر .

وهذه صورة موغلة فى البطلان ، لأنها تعطيل لصفات الإله وعزل له عن ممارسة اختصاصاته فلا يكون إلهاً .

فهذه كلها صور احتمالية للاتفاق على فرض وجود إلهين ، وكلها تؤدى إلى الفساد الذى هو عدم وجود الكائنات .

ويسمى هذا الدليل دليل التوارد أي التوافق .

#### دليل التمانع :

لو فرضنا وجود إلهين مستجمعين لشرائط الألوهية ، واختلفا حول إيجاد شيء معين ، فإما أن ينفذ مرادهما معاً ، أو لا ينفذ مرادهما معاً ، أو ينفذ مراد أحدهما فقط.

وهذه كلها صور باطلة لما يأتي :

١ - إن نفذ مرادهما معاً أصبحنا أمام شيء موجود ، معدوم في لحظة واحدة ،
 وهذا جمع للنقيضين محال .

٢ – وإن لم ينفذ مرادهما معاً أصبحنا أمام إلهين عاجزين عن تنفيذ مرادهما ، وبالتالى فلا يعقل أن يكونا إلهين ، ثم إنه يؤدى إلى أن يكون الشيء غير موجود نظراً لعدم نفاذ مراد من أراد إيجاده ، وغير معدوم نظراً لعدم نفاذ مراد من أراد إعدامه . وهذا رفع للنقيضين محال (١) .

٣ – وإن نفذ مراد واحد فقط كان الآخر – وهو الذى لم ينفذ مراده –
 عاجزاً، فلا يعقل أن يكون إلهاً .

ثم إن الفرض أتهما متماثلان في كل شيء ، فما يثبت لأحدهما يثبت للآخر ، ومن ثم ينسحب العجز على الذي نفذ مراده ، لأنه مماثل للآخر ، فيكون كل منهما عاجزاً ، والعاجز ليس إلهاً .

فهذه الصور الثلاث احتمالات باطلة لما يسمى دليل التمانع والتخالف ..

ومن هنا فإن كل صور التوارد والتمانع باطلة فبطل ما أدى إليها ، وهو فرض وجود إلهين ، وثبت أنه إله واحد ، لا شريك له ، يختص وحده بالجلال كله والكمال بأجمعه .

﴿ وَقُلِ اخْمَدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّـهُ شَرِيكٌ فِى الْـمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّـهُ شَرِيكٌ فِى الْـمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّـهُ وَلِيِّ مُنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الـقيضان لا يحتمعان ولا يرتفعان معاً ، بل لابد أن يثبت أحدهما كالوجود والعدم ، أو الحركة والسكون ، هالشيء إما موجود أو معدوم ، وإما ساكن أو متحرك ولا يحلو عن أحدهما

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية · ١١١ .

## الوسوسة

عقيدة التوحيد مستقرة في الفطرة السليمة ، يطمئن إليها العقل والقلب اطمئنانًا يسعد به الإنسان ، فتصدر السلوكيات - على مقتضى تلك العقيدة - نوراً في الحياة ورحمة بالأحياء ، ويمارس المرء حياته العملية مستشعراً قدرة الله وحكمته .

وإذا كان إبليس اللعين قد أخذ على نفسه العهد أمام الله عز وجل أن يقعد للناس الصراط المستقيم ، ويجلب عليهم كل وسائل الإغراء والخديعة ، فإن الله تعالى قد استثنى عباده المخلصين من عمل الشيطان وجنبهم سوءاته وخطواته ، ولن يجد الشيطان سبيلاً على المؤمنين الصادقين في كبائر الإثم والفجور .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ (١) .

لكن الشيطان يظل متربصاً بالإنسان ، ويحيط به من كل جانب ، وقد يجد لدى بعض المؤمنين منفذاً عن طريق الوسوسة ، وإتارة الشبهات ، وطرح تساؤلات باطلة ، كأن يلقى فى روع الإنسان هذا السؤال :

إذا كان الله قد حلق السماء والأرض وما بينهما فمن خلق الله ؟!

وطرح السؤال في حد ذاته ىاطل عقلاً ، لأنه يفترض حدوث واجب الوجود، وهذا قلب للحقائق مستحيل ، فإن الواجب لا ينقلب ممكناً ، وإن الممكن لا ينقلب واجباً أو ممكناً .. فحقائق الأشياء ثابتة .

وقد استشعر الصحابة رضى الله عنهم مثل هذه الوسوسة ، وتلك الخواطر العابرة ، وجاءت أحاديث تفيد هذا المعنى .

ففي صحيح مسلم هذه الروايات:

\* عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب النبي عَلِينًا فسألوه :

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية · ٤٢ .

إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال : وقد وجدتموه ؟! قالوا : نعم . قال : ذاك صريح الإيمان .

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سئل النبى ﷺ عن الوسوسة قال : «تلك محض الإيمان » .

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيِّلِكُم : « لا يزال الناس يتساءلون ، حتى يقال : هذا خلق الله الخلق ، فمن خلق الله ؟! فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله » .

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا ، حتى يقول له من خلق ربك ؟! فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته » .

وفي التعليق على هذه الأحاديث نلتقط من شرح الإمام النووي ما يلي :

\* قوله عَلَيْكُ « ذاك صريح الإيمان » ، « تلك محض الإيمان » معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان ، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به ، فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً ، وانتفت عنه الرية والشكوك .

وقيل معناه : إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه ، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه ، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ، ولا يقتصر في حقه على الوسوسة ، بل يتلاعب به كيف أراد .

فعلى هذا فمعنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان ، أو الوسوسة علامة محض الإيمان .

\* قوله صلى الله عليه وسلم : « فليقل آمنت بالله » ، « فليستعذ بالله ولينته » معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل ، والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه .

قال الإمام المازرى رحمه الله : ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها . والذي يقال في هذا المعبى أن الخواطر على قسمين:

فأما الحواطر التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها ، وعلى هذا يحمل الحديث ، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة ، مكأنه لما كان أمراً طارئاً بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه .

وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها .. و الله أعلم » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صديح مسلم ، ح ٢ ، ص ١٥٤ .



# الفصّ لالثّاني

# الأسماء والصفات

- أهمية الأسماء الحسني .
  - بين التقييد والإطلاق .
    - اسم الله الأعظم .
- بين الاختصاص والعموم .
  - جماع المعانى .
- الصفات الإلهية بين العقل والنقل:
  - الصفات العقلية .
  - وأخر متشابهات :
    - ١ التفويض .
      - ٢ التشبيه .
      - ٣ التأويل .
  - ٤ الإثبات بضوابط.
    - تعقیب ورأ*ی* :
    - ١ حكمة المتشابه .
      - ٢ نبذ التشبيه .
    - ٣ حرية الاختيار .
      - ٤ وجهة ظر .



# أهمية الأسماء الحسني

لا يعرف اللَّه إلا اللَّه ، وللعقل الإنساني مجاله الممتد في آيات الأنفس والآفاق ، كي يرى عظمة الله وجلاله وكبرياءه وسلطانه ، وحتى يسير العقل في تأملاته سيراً حسناً ، فإن له في الأسماء الحسنى لله تعالى معلم هداية وموقف حكمة ، وماط تفكير ، ومجال تأمل ، وملجأ عاصماً من الزلل في الدلالة على أكمل الصفات وأجلها وأعلاها لربنا جل شأنه .

وقد جاء التعبير بالأسماء الحسنى في القرآن المجيد في أربع آيات ، نقف معها متأملين خاشعين :

## الآية الأولى :

قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

والمعنى أن لله أسماء هى أحسن الأسماء لدلالتها على التمجيد والتقديس ، والمؤمن الحق يدعو الله ويعبده بما سمى به نفسه ، ويلتزم التزاماً صادقاً وأميناً بما شرع الله تعالى لا يتعداه ، أما الذين ينحرفون فى أسماء الله تعالى ويحرفونها فيطلقونها على الأصنام كما أطلق العرب اللات من لفظ الله ، والعزى من لفظ العزيز ، أو يكذبون بها ويصفون الله تعالى بما لا يليق كما قال اليهود : يد الله مغلولة ، إن الله فقير ، فإن لهم موعداً لن يخلف سيلقون فيه جزاء كفرهم وإلحادهم .

#### الآية الثانية :

قال الله جل شأنه : ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَدِنَ أَيَّامًا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية · ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية . ١١٠ .

ومعنى قوله: ﴿ .. ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ ﴾ سموا الإله الحق باسم الله أو باسم الله أو باسم الله على الرحمن واذكروه بهذا أو ذاك ، فإن الله جل شأنه واحد أحد له الأسماء الحسنى المتعددة ، وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد الذات وإنما يدل على أن كمالات الله لا تتاهى .

#### الآية الثالثة ،

قال الله سبحانه : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ لَـهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ (٢) .

وقد جاءت هذه الآية عقب آيات كريمات في صدر سورة طه تتحدث عن الله جل جلاله في واسع سلطانه ، وعظيم ملكه ، وكريم جوده على خلقه ، فقد أنزل القرآن حيراً وبركة الذي وسع ملكه السموات والأرض وأحاط علمه بكل شيء ، وله تدبير الكون والكائنات .

﴿ طه \* مَا أَنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى \* إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ \* تَنزِيلًا كُمَّنَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَلُواتِ الْعُلَى \* الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ \* لَهُ مَا فِي السَّمَلُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ \* وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّمَ وَأَخْفَى ﴾ (١) .

ثم جاءت الآية الكريمة عقب ذلك ببيان أن هذا الإله الخالق المدبر العليم الحكيم - واحد أحد في ذاته ، له أسماء بالغة الحسن في التعظيم والتقديس .

## الآية الرابعة :

قال الله عز وجل : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للواحدي ص ٢٢٣ ط مكتبة المتسى بالقاهرة .

 <sup>(</sup>۲) سورة طه الآية ۲۰ . . (۳) سورة طه الآيات : ۱ - ۷ .

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجُبَّارُ الْـمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْـمُصَوِّرُ لَـهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَـهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ ﴾ (١) .

فقد بدأ هذا النص الكريم بتعداد بعض الأسماء التي تطلق على الله تعالى ، ثم جاء قوله : ﴿ لَـهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَلَى ﴾ كتعميم بعد تخصيص .

وإذا انتقلنا إلى السنة النبوية المطهرة وجدنا حديثاً صحيحاً خرجه الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : « لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر » وفى رواية :

« إن لله تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلا واحدًا ، من أحصاها دخل الجنة » .

والمراد من حفظها وإحصائها الإيمان بها ، وتعقل معناها ، وفهم دلالتها ، والمتخلق بها على قدر الطاقة البشرية ، فإذا كان الله عالماً رحيماً قادراً ... إلخ فشأن المسلم أن يحرص على العلم النافع وأن يرحم عباد الله ، وأن يستعمل قدرته في خدمة الضعفاء وذوى الحاجات .. وهكذا .

وفي معنى : « إن الله وتر يحب الوتر » قال الإمام النووى :

الوتر الفرد ، ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ، ولا نظير ، ومعنى «يحب الوتر » تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات ، فجعل الصلاة خمساً ، والطهارة ثلاثاً ، والطواف سبعاً ، والسعى سبعاً ، ورمى الحمار سبعاً ، وأيام التشريق ثلاثاً ، والاستنجاء ثلاثاً ، وكذا الأكفان ، وفي الزكاة خمسة أوسق ، وخمس أواق من الورق ، ونصاب الإبل وغير ذلك ، وجعل كثيراً من عظيم مخلوقاته وتراً ، منها السموات والأرضون والبحار ، وأيام الأسبوع ، وغير ذلك .

وقيل : إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية ، والتفرد مخلصاً له والله أعلم (١) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم بشرح الووی ، ج ۱۷ ، ص ٦ .

## بين التقييد والإطلاق

كثير من المسلمين يحفظون الأسماء الحسني على النحو التالي: ٢ - الرحمن ١ - الله (١) ٣ - الرحيم ٤ - الملك ٧ - المؤمن (٤) ه - القدوس<sup>(٢)</sup> ۲ - السلام <sup>(۳)</sup> ٨ - المهيمن ١٢ - الخالق ۱۱ – المتكبر ۱۰ - الجبار <sup>(۰)</sup> ٩ – العزيز ١٥ – الغفار ۱۶ – المصور ١٦ – القهار ۱۳ – البارئ ۲۰ – العليم ۱۸ – الرزاق ۱۹ – الفتاح <sup>(۱)</sup> ۱۷ – الوهاب ۲٤ - الرافع ۲۳ -- الخافض ٢٢ - الياسط ٢١ -- القابض ۲۷ - السميع ۲۸ - البصير ٢٥ – المعر ۲۲ – المذل ۳۱ - اللطيف <sup>(۷)</sup> ٣٢ - الحبير (^) ۲۹ - الحكم ۳۰ – العدل ٣٦ - الشكور ٣٥ – الغفور ٣٤ - العظيم ٣٣ - الحليم ۳۸ – الكبير ٣٧ - العلي ٠٤ – المغيث ٣٩ – الحفيظ ٤١ - الحسيب <sup>(٩)</sup> ٤٢ - الجليل ٤٣ - الكريم ٤٤ - الرقيب

(١) لعظ الحلالة اسم خاص مذاته تعالى ، لا يطلق على عيره ، قيل · إنه علم جامد ، وقيل : مشتق من أَلِه إذا عند وأصله الإله ، ثم حذفت الهمزة تحفيفاً ، وأدغمت اللام الأولى فى الثانية ، وقيل . من وله إدا تحير وأصله ولاه ، فأمدلت الواو همزة لانكسارها ، فقيل · إله كما فى وشاح وإشاح ، ثم أدخلت

الألف واللام وحدفت الهمزة ، فقيل . الله .

(٢) القدوس : المنزه المعظم .

(٣) السلام : السالم عن النقائص أو مانح السلام لعباده .

(٤) المؤس المصدق لنفسه ورسله بالمعجزات والآيات ، أو الذي يمنح الأمان لعباده المؤمنين يوم الفرع الأكبر .

(°) الحبار : من الحسر بمعنى الإصلاح ومنه جسر العظم ، وقيل بمعنى الإكراه : أى يحبر حلقه على ما يريد ، وقيل . مبع لا يبال ، عرير لا يغالب ، عطيم لا مثل له .

(٦) المتاح . ميسر العسير ، أو خالق الفتح : أى النصر ، أو الحاكم .

(٧) اللطيف : خالق اللطف والتيسير ، وقيل · العالم بالخفيات .

(٨) الحبير : العالم بالدقائق ، المحصى لمثاقيل الذر ، المطلع على السرائر والبواطن .

(٩) الحسيب الكافي يخلق ما يكفي العباد ، أو المحاسب لعباده على ما قدمت أيديهم .

٤٧ - الحكيم ٥٤ - المجيب ٤٦ - الواسع <sup>(۱)</sup> ٤٨ – الودود ۱ه - الشهيد<sup>(۲)</sup> ٤٩ - المجيد ٥٠ – الباعث ٥٢ - الحق ٤ ه – القوى ٥٣ - الوكيل <sup>(٣)</sup> ۲ ه - الولي <sup>(٥)</sup> ەە – المتىر<sup>(ئ)</sup> ٥٨ - المحصى ۹ه - المبدى ٥٧ - الحميد ٦٠ - المعيد ۲۱ - المحيي ٦٣ - الحي ٦٤ - القيوم ٦٢ - الميت ٦٥ - الواجد <sup>(١)</sup> ۲۲ - الماجد (۲) ۸۸ - الصمد <sup>(۸)</sup> ٦٧ - الواحد ۷۱ - المقدم ٦٩ – القادر ٧٠ - المقتدر ٧٢ - المؤخر ٧٦ - الباطن (١٠) ۷۶ – الآخر ٧٥ - الظاهر <sup>(٩)</sup> ٧٣ – الأول ۷۷ - الوالَّى (۱۱) ۷۸ – المتعالى ٨٠ - التواب ۷۹ – البر ۸۲ – العفو ۸۱ – المنتقم ۸۳ – الرءوف ٨٤ - مالك الملك ٥٨ - ذر الحلال والإكرام ٨٦ - المقسط (١٢) ۸۸ – العني ۸۷ الجامع (۱۳) ۹۰ – المانع ۸۹ - المغسى ٩٢ - النافع ۹۱ – الضار ٩٥ - البديع (١٥) ۹۳ - النور <sup>(۱٤)</sup> ۹۶ – الهادي ٩٦ - الباقي ۹۹ - الصبور <sup>(۱۷)</sup> . ۹۷ – الوارث <sup>(۱۱)</sup> ۹۸ – الرشید

(١) الواسع : عطيم الجود والكرم ، كبير السلطان والملك .

(٢) الشهيد : العالم بكل شيء في الماضي والحاصر والمستقبل .

(٣) الوكيل : المتكفّل ىأمور خلقه .

(٤) المتين : الكامل القدرة على كل شيء .

(٥) الولى . المتولى أمور حلقه .

(٦) الواحد العبى وقيل العالم .

(٧) الماحد : العلى الشأن ، العظيم المكانة .

(A) الصمد : المقصود في الحوائع ، المستغنى عن خلقه .

(٩) الظاهر . المعلوم بالأدلة الواضحة الجلية ، وقيل · الغالب الذي لا يقهر .

(١٠) الباطل . المحتجب عن الحواس ، ولا تدركه الأبصار . وقيل · العالم بالخفيات .

(١١) الوالى · الحاكم . (١٢) المقسط . العادل .

(۱۳) الجامع · الدى يحمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم .

(١٤) النور: منور السموات والأرض والأكوال كلها.

(١٥) المديع : الخالق على غير مثال سبق ، سظام وإحكام واتقان .

(١٦) الوارث . الباقى بعد ماء حلقه

(١٧) الصمور : الذي لا يعحل العقوبة ويمهل ولا يهمل .

وهذا الترتيب والتقييد للأسماء الحسنى جاء في رواية الترمذي وحكم عليها بأنها حديث غريب .

وفى رواية أخرى أخرجها الطبراني جاءت المخالفة في بعض الأسماء على النحو التالي :

القائم ، الدائم بدلًا من القابض الباسط . والشديد بدلًا من الرشيد

والأعلى ، المحيط ، مالك يوم الدين ، بدلًا من الودود ، المجيد ، الحكيم ، ورواها ابن خزيمة فقال :

الحاكم بدل الحكم والقريب بدل الرقيب والمولى بدل الوالى والأحد بدل المغنى

وقارن العلماء بين رواية لزهير ، ورواية لصفوان فوقعت المحالفة في ثلاثة وعشرين اسمًا هي :

الفتاح - القهار - الحكم - العدل - الحسيب - الجليل - المحصى - المقتدر - المقدم - المؤخر - البر - المنتقم - المغنى - النافع - الصبور - البديع - الغفار - الحفيظ - الكبير - الواسع - الواحد - مالك الملك - ذو الجلال والإكرام .

فجاء في رواية زهير بدلاً منها :

الرب - الفرد - الكافى - القاهر - المبين - الصادق - الجميل - البادى - القديم - البار - الوفى - البرهان - الشديد - الواقى - القدير - الحافظ - العادل المعطى - العالم - الأحد - الأبد - الوتر - ذو القوة .

ولهدا ترجح بين العلماء أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً إلى رسول الله عَيْظَة ، ولم يثبت أن النبى الكريم عين الأسماء المذكورة ، وإنما هي من جمع الرواة وإلحاقهم إياها بالحديث الصحيح القائل : « إن لله تسعة وتسعين اسماً » (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع تفصیل الروایات فی فتح الباری ، ج ۱۱ ، ص ۲۱۶ .

وقال الإمام ابن حزم: وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً ، فإنما تؤخذ من نص القرآن ، ومما صح عن النبي عَلِيلِهِ » (١) .

وإذا كانت هذه النصوص الواردة بشأن إحصاء التسعة والتسعين اسماً على تلك الشاكلة من الاضطراب والغرابة فهل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » مراد به التحديد والتقييد للأسماء الحسنى ؟

وقد أجاب الإمام النووى قائلاً :

اتفق العلماء أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى ، فليس معناه أنه ليس له غير هذه التسعة والتسعين ، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة ، فالمراد الإحبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء (٢) .

وقد خالف الإمام ابن حزم هذا الاتجاه ودهب إلى أن أسماءه تعالى لا تزيد على التسعة والتسعير ، واستدل بالحديث الشريف نفسه وبقوله تعالى : ﴿ إِن هِمَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ ...﴾ (٣) .

وهذا الاستدلال من ابن حزم يمكن الرد عليه ، فالحديث ليس نصاً في التحديد ، ويفهم على أن قوله : « من أحصاها » خبر ، تسعة وتسعين ، والجار والمجرور في قوله : « لله » ليس خبراً ، كقولنا : لفلان مائة جنيه أعدها للصدقة ،فلا ينفي أن له غيرها . فالمراد الإخبار عما أعده للصدقة وليس الإخبار عما يملكه .

ويكون النص على الأسماء المذكورة لمنزلتها الخاصة لكونها جامعة لصفات الجلال والكمال .

أما الآية الكريمة من سورة النجم فليست مما يستدل به على نفي الزيادة ، لأنها

<sup>(</sup>۱) المحلی ، ج ۸ ، ص ۳۱ .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم بشرح النووی ، ح ۱۷ ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم الآية : ٢٣ .

واردة فى شأن الأصنام وإطلاق المشركين عليها أسماء لا تعبر عن حقيقة وضعها ، فهى لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها أو لغيرها شيئاً ، ومع ذلك يسمونها اللات من لفظ الله ، والعزى من لفظ العزيز ، ويعبدونها من دون الله ويقدمون لها القرابين .

ومما يستدل به على أن أسماء الله تعالى لا حصر لها - حديث ابن مسعود رضى الله عنه الذى أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان ، قال رسول الله عنه الله عنه الذى أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن عبدك ، وابن عبدك أسألك ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك ، وابن عبدك أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدرى ، وذهاب حزنى ، وجلاء همى وغمى ، إلا أذهب الله همه وحزنه ، وأبدله مكانه فرحاً ، فقيل يا رسول الله : ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى ينبغى لمن سمعها أن يعلمها » .

ويضاف إلى ذلك ما تقدم من اختلاف الأسماء فى الروايات ، بحيث لو جمعنا ما اتفق منها وما اختلف لوصلنا إلى عدد أكثر من تسعة وتسعين ، وعلى هذا فيكون الوارد شرعاً أكثر من هذا العدد .

لكن هل يجوز إطلاق أسماء على الله تعالى لم يرد بها الشرع ؟

حكى الشريف الجرجاني أقوالاً هي :

١ - ذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعى أو لم يرد ، وكذا الحال فى الأفعال .

٢ – قال القاضى أبو بكر: كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إدا لم يكن إطلاقه موهماً لما لا يليق بكبريائه ، فمن ثمة لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف ، لأن المعرفة قد يراد بها : علم يسبقه غفلة ، ولا لفظ الفقيه ، لأن الفقه : فهم غرض المتكلم من كلامه ، وذلك متبعر بسابقة الجهل ، ولا لفظ العاقل ، لأن العقل : علم مانع عن الإقدام على ما لا ينبغى ، مأخوذ من العقال ، وإنما يتصور هذا المعنى فيمن يدعوه الداعى إلى ما لا ينبغى .

ولا لفظ الفطن ، لأن الفطانة : سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع فتكون مسبوقة بالجهل .

ولا لفظ الطبيب ، لأن الطب يراد به علم مأخود من التجارب .. إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها نوع إيهام بما لا يصح في حقه تعالى .

وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق بلا توقيف .

٣ - ذهب الشيخ ( الأشعرى ) ومتابعوه إلى أنه لابد من التوقيف وهو المختار ،
 وذلك للاحتياط احترازًا عما يوهم باطلاً لعظم الخطر في ذلك ، فلا يجوز الاكتفاء
 في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا بل لابد من الاستناد إلى إذن الشرع (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح المواقف ، الموقف الحامس - تحقيق د. أحمد المهدى ص ٣٥٢ .

# اسم الله الأعظم

شاع بين الناس أن لله تعالى اسماً هو أعظم الأسماء ، له مدخل خاص فى إحابة الدعاء وطلب الحاجات من الله عز وجل ، واختلف العلماء اختلافاً كبيراً فى هذا الاسم ، وقد انقسموا فريقين :

(أ) فريقاً يرى أنه اسم خاص أو لفظ معين ، وقد ساق الإمام ابن حجر فى تعيين هذا الاسم أربعة عشر رأياً منها :

- ١ لفظ الجلالة ( الله ).
- ٢ الرحمن الرحيم الحي القيوم .
  - ٣ ذو الجلال والإكرام .
- ٤ كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) .
- ٥ الحنان المنان ، بديع السموات والأرض ، ذو الجلال والإكرام الحي القيوم .

وقدم الإمام ابن حجر استدلالات لهذا الفريق لا تخلو من مطعن في السند أو الاستدلال ، وعلى سبيل المثال ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أنها سألت النبي علمها أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل ، فصلت ودعت : اللهم إلى أدعوك الله ، وأدعوك الرحمن ، وأدعوك الرحيم ، وأدعوك بأسمائك الحسني كلها ما علمت منها وما لم أعلم .. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها : « إنه لفي الأسماء التي دعوت بها » .

قال ابن حجر : وسنده ضعيف وفي الاستدلال به نظر لا يخفي .

وما أخرجه أبو يعلى من طريق السرى بن يحيى عن رجل من طى وأثنى عليه قال : كنت أسأل الله أن يرينى الاسم الأعظم فأريته مكتوباً فى الكواكب فى السماء، يعنى « بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام » (١) .

والرؤى والأحلام لعامة المسلمين ليست مما يستدل به في الدين .

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ، ج ۱۱ ، ص ۲۲۶ .

وساق الإمام الرازى حججاً لهذه الآراء لا تنهض دليلاً على الدعوى مثل قولهم في الاستشهاد على لفظ الجلالة ( الله ) :

أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى ، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم ، فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَلُوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ .. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ (٢) ، معناه هل تعلم من اسمه الله سوى الله ، ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى (٣) .

فإن المسألة لا تخضع لترجيحات البشر ، وإنما المرجع فيها إلى تعيين الشرع ، وحيث لم يرد النص الصريح فيكون التعيين تحكما .

(ب) الفريق الآخر: يرى أن المراد باسم الله الأعظم حالة نفسية يستشعر المرء معها جلال الله وكماله، فتجعله يدعو الله ضارعا موقناً بالإجابة شأن دعوة المضطر، فيحقق الله رجاءه ويجيب دعاءه.

ونقل ابن حجر أن قوماً أنكروا الاسم الأعظم كأبي جعفر الطبرى وأبي الحسن الأسعرى وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان ، والقاضي أبي بكر الباقلاني وقالوا:

لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض ، ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل .

وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم ، وأن أسماء الله كلها عظيمة ، وعبارة أبي جعفر الطبرى :

اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم ، والذي عندى أن الأقوال كلها

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية . ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية : ٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) شرح أسماء الله الحسنى للرازى - تعليق طه عبدالرءوف سعد - ص ٩١ - طبعة مكتنة الكليات الأرهرية .

صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه ، فكأنه يقول : كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم .

وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بدلك كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب القارئ (١) .

وساق الإمام الرازى ثلاث حجج لهذا الفريق هي :

۱ – أن الاسم كلمة مركبة من حروف مخصوصة اصطلحوا على جعلها معرفة للمسمى ، فعلى هذا ، الاسم لا يكون له في ذاته شرف ومنقبة ، إنما شرفه ومقبته بشرف المسمى ، وأشرف الموجودات ، وأكملها هو الله سبحانه وتعالى ، وكل اسم ذكر العبد ربه به على ما يكون عارفاً بعظمة الرب فذلك الاسم هو الاسم الأعظم .

٢ - أنه تعالى فرد محض ، أحد محض ، منزه عن التركيب والتأليف ، فيستحيل أن يقال بعض أسمائه يدل على الجزء الأشرف من ذاته ، والآخر يدل على الجزء الذى ليس بالأشرف ، ولما كان هذا محالاً كان حميع أسمائه دالة على ذاته الموصوفة بالوحدانية الحقيقية والفردانية الحقيقية ، وإذا كان كذلك امتنع كون بعض أسمائه أعظم من بعض .

٣ - الآثار المروية في هذا الباب ، منها ما روى أن واحداً سأل جعفر الصادق رصى الله عنه عن الاسم الأعظم فقال له : قم واشرع في هذا الحوض واغتسل حتى أعلمك الاسم الأعظم ، فلما شرع في الماء واغتسل وكان الزمان زمان الشتاء ، والماء في غاية البرد ، فلما أراد أن يخرج من حانب الماء أمر جعفر أصحابه حتى منعوه من الحروج عن الماء ، وكلما أراد أن يخرج ألقوه في ذلك الماء البارد ، فتضرع الرجل إيهم كثيراً فلم يقبلوا قوله ، فغلب على ظن ذلك الرجل أنهم يرون قتله وإهلاكه ، وتضرع إلى الله تعالى في أن يخلصه منهم ، فلما سمعوا منه ذلك الدعاء أخرجوه من الماء وألبسوه الثياب وتركوه حتى عادت القوة إليه .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ، ح ۱ ، ص ۲۲۶ .

ثم قال لجعفر الصادق : الآن علمنى اسم الله الأعظم ، فقال جعفر : يا هذا إنك قد تعلمت الاسم الأعظم ودعوت الله به وأجابك ، فقال : وكيف ذلك ؟

قال جعفر: إن كل اسم من أسمائه تعالى يكون فى غاية العظمة إلا أن الإنسان إدا ذكر اسم الله عند تعلق القلب بغير الله لم ينتفع به ، وإذا ذكره عند انقطاع طمعه من غير الله كان ذلك الاسم الأعظم ، وأنت لما غلب على ظنك أنا يقتلك لم يبق تعويل إلا على فضل الله ، ففى تلك الحالة : أى اسم ذكرته فإن ذلك الاسم هو الاسم الأعظم » (١) .

ومما يؤكد هذا الاتجاه أن النصوص الواردة شرعاً في اسم الله الأعظم أطلقته على أسماء متعددة ولم تلتزم اسماً معيناً ، وهي على نوعين :

- ١ نصوص لم يقلها رسول الله عَيْنِيَّةٍ وإنما أقرها .
- ٢ نصوص قالها الرسول ﷺ وعلمها أصحابه .

من النوع الأول حديث بريدة أن النبي عَيِّكَ سمع رجلاً يدعو وهو يقول : اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله ، لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

فقال صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى .

وحديث أنس: دخل النبي عَيِّلِهُ المسجد ورجل يصلى وهو يدعو ويقول مى دعائه: اللهم لا إله إلا الله ، أنت المنان ، بديع السموات والأرض ، ذو الجلال والإكرام .

فقال : « أتدرون بما دعا الله ؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أحاب ، وإذا سئل به أعطى » .

ففى هذين الموقفين نطق الرجلان بما ألهمهما الله وبما استشعرا معناه واستقر فى القلب ، وترجم عنه اللسان ، فأقرهما الرسول عَلَيْكُ ووصف حالهما ودعاءها بأنه دعاء مستجاب باسم الله الأعظم .

<sup>(</sup>۱) شرح أسماء الله الحسني للرازي ، ص ۸۸ .

ومن النوع الثانى حديث أسماء بنت يزيد : قال النبى عَيِّكَ : « اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : ﴿ وَإِلْهُكُم إِلَهُ وَاحْدُ لاَ إِلهُ إِلاَ هُو الرحمن الرحيم ﴾ وفاتحة آل عمران : ﴿ أَلَمُ \* اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ .

وحديث سعد بن مالك قال : سمعت النبي عَرَاكِي عَلَيْ يقول : « هل أدلكم على السم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى ؟

الدعوة التي دعا بها يونس حيث نادى في الظلمات الثلاث : ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ .

فقال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال: ألا تسمع قول الله عز وجل ﴿ ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ﴾ ».

ففى هذين الحديثين لم يكن هناك التزام بلفظ معين مما يؤكد الاتجاه القائل بأن الاسم الأعظم ليس له لفظ مخصوص ولكنه موقف دعاء ينقطع فيه القلب عن الحلق، ويعظم اتصاله بالملأ الأعلى، ويقوى الرجاء في الله، وتتأكد الخشية منه سبحانه.

# بين الاختصاص والعموم

الأسماء الحسنى لها دلالات خاصة عند إطلاقها على الله تعالى ، لا يشركه فيها أحد غيره ، لأن كل ما هو متصل بالله تعالى وصفاته لا يشمه شيئاً من مخلوقاته ، فهو سبحانه ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ ، ﴿ ولم يكن له كفؤا أحد ﴾ .

وإذا أطلقت بعص الأسماء على غير الله فبمعان أخرى ودلالات تناسب المحلوق.

وقد ذكر العلماء أن هناك أسماء يقتصر إطلاقها على الله تعالى لا يجوز إطلاقها على غيره مثل :

الله - القدوس - مالك الملك - المحى المميت - ذو الجلال والإكرام ..

وهماك أسماء يوصف بها الله تعالى وصفاً مطلقاً ، ولا يوصف بها غيره إلا مقيداً مثل :

الرب - القابض - الباسط - الخافض - الرافع.

وإذا أطلقت على البشر قيدت مثل : رب الأسرة ، الرحم القابض ، خافض درجات التلاميذ ، رافع مرتبات العاملين .

وهناك أسماء تطلق بألفاظها على الله تعالى وعلى البشر مثل :

العالم - العليم - الحكيم - القادر - الحليم - الملك - السيد .

وقد استعملها القرآن في كلا الاطلاقين :

قال تعالى في حق إبراهيم : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾ (١) .

وقال جل شأنه في حق إسحق : ﴿ .. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ (٢) .

وقال سبحانه في حق يحيى : ﴿ .. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>١) سورة هود الآية . ٧٥ .
 (٢) سورة الداريات الآية . ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٣٩ .

وقال عز وجل فى حق فرعون مصر ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اثْـتُونِي بِـهِ .. ﴾ (١) . فاللفظ المشترك يطلق بحقيقتين مختلفتين تماماً ، فعلم البشر لا يرقى إلى علم الله ، وحلم البشر لا يتساوى مع حلم الله ، وملك البشر يتضاءل أمام ملك الله ، وسيادة البشر تصغر أمام سيادة الله .. وهكذا ..

وهناك أسماء تطلق على الله مرتبطة بإضافة مثل:

قابل التوب – شديد العقاب ، رفيع الدرجات ، ذوالعرش ، ذو الجلال ، ذو المعارج ..

فلا يقال : قابل ، أو شديد ، أو رفيع ، أو ذو .

وهناك أسماء تطلق على الله تعالى مقترنة بأضدادها منعاً للإيهام مثل:

القابض الباسط ، المحيى المميت ، المعز المذل ..

فإطلاق لفظ المميت أو القابض أو المذل منفرداً عن ضده قد يوهم نقصاً في حق الله تعالى وكأن أفعال الله مختصة بهذه المعانى فقط ، ولذا كان من الأدب اقتران هذه الألفاظ ..

وقد تشتق أسماء لله تعالى من أفعاله كالقابض الباسط من قوله تعالى : ﴿ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ﴾ (٢) ، وقد يمتع هذا الاشتقاق مثل قوله سبحانه ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ ﴾ (٣) فلا يقال : الماكر ، ومثل قوله جل شأنه ﴿ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (٤) ، فلا يقال : الساقى ، ومثل قوله عز وجل ﴿ إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِي ﴾ (٥) ، قلا يقال : المصلى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية : ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية . ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإِنسان الآية · ٢١ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحراب الآية ٥٦

## جماع المعاني

الأسماء الحسنى يجمعها عدة معاىى تلتقى تحت كل معنى منها مجموعة أسماء ، وبقل الإمام البيهقى أن الحاكم أبا عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ذكر خمس عقائد تنطوى تحتها الأسماء الحسنى ، هى :

 ۱ – إثبات وجود الىارى جل حلاله لتقع به مفارقة التعطيل مثل الأول والآحر والباقى والحق المبين .

٢ - إثبات وحدانيته لتقع به البراءة من الشرك مثل الواحد والكامي والعلى ..

٣ - إثبات أنه تعالى ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشبيه مثل
 الأحد والعظيم والعزيز والمتعالى والكبير والعنى والسبوح والقدوس ..

إثبات أن وجود كل ماسواه كان من إبداعه واختراعه إياه لتقع به البراءة من قول من يقول بالعلة والمعلول مثل: الله والحي والعالم والقادر والحكيم والسيد والجليل والبديع والبارىء والخالق والمصور والمقتدر..

و – إثبات أنه تعالى مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء لتقع به البراءة من قول القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكب أو تدبير الملائكة مثل المدبر والقيوم والرحمن الرحيم والحليم والكريم والعفو والغافر والغفار والغفور والرءوف والصمد والحميد والفتاح والمهيمن والمقيت (١).

ثم قال : إن أسماء الله تعالى جده التى ورد بها الكتاب والسنة وأجمع العلماء على تسميته بها منقسمة بين العقائد الخمس ، فيلحق بكل واحدة منهن بعضاً وقد يكون منها ما يلتحق بمعنيين ويدخل في بابين أو أكثر (٢) .

وإذا كان جمهور المتكلمين قد فصلوا الصفات الإلهية إلى ثلاث عشرة صفة مجمع عليها وهي :

<sup>(</sup>١) المقيت : حالق الأقوات وقيل بمعمى الشهيد العالم بالعيب والحاضر

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي ص٢١ ط دار الكتب العلمية .

١ - الوجود ، وعدوه صفة نفسية . ٢ - القدم .

٣ - البقاء . ٤ - المحالفة للحوادث .

ه - القيام بالنفس ٦ - الوحدانية .

وهذه الصفات الخمس عدوها صفات سلبية.

 $\gamma$  – القدرة .  $\gamma$  – الإرادة .  $\gamma$ 

١٠ - الحياة . ١١ - السمع . ١٢ - البصر .

١٣ - الكلام .

وهذه الصفات السبع عدوها صفات معان .

ويعرفون الصفة النفسية بأمهانفس الذات دون معنى زائد عليها والوصف بها عير معلل بعلة .

والصفة السلبية التي مفهومها سلب ضدها عن موصوفها أو ما كان السلب داخلاً في مفهومها .

وصفة المعاني التي تدل على معنى زائد يقوم بالذات .

إذا كان علماء التوحيد هكذا يدرسون الصفات فلا منافاة بين تركيزهم علي هذه الصفات وبين الأسماء الحسنى في تعدادها وكثرتها ، فإن صفة العلم قد يلتقى تحتها أسماء العالم والحبير والمحصى والشهيد والحكم والحسيب والحكيم .. إلخ .

وإن صفة القدرة قد يلتقى تحتها أسماء الخالق والرازق والمحيى والمميت والباعث والقادر والمقتدر والمغنى والنافع الضار والقابض الباسط .. إلخ وهكذا .

وكمالات الله لا تتناهى وبالتالى فالأسماء الحسنى وصفات الله عز وجل لايتنافيان ولا يتعارضان ، فالاسم والصفة هنا بمعنى واحد ، اللهم إلا لفظ الجلالة «الله» فهو اسم علم غير مشتق وليس بصفة على الأصح فهو يدل على الذات دلالة مطلقة ، وبه تعرف جميع الأسماء والصفات فيقال مثلاً : الرحمن من أسماء الله ، ولا يقال : الله من أسماء الرحمن .

وقد ثار بحث حول الاسم والمسمى ، هل الاسم عين المسمى أو غيره ؟ .

قال شارح الطحاوية :

وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه ، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى .

فإدا قلت : قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ، ونحو ذلك ، فهذا المراد به المسمى نفسه .

وإذا قلت: الله اسم عربى ، والرحمن اسم عربى ، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك ، فالاسم هنا هو المراد لا المسمى ولا يقال غيره . (غير المسمى) لما فى لفظ الغير من الإجمال ، فإن أريد بالمعايرة أن اللفظ غير المعنى فحق ، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد فى أسماء الله تعالى » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٣١ ط المكتب الإسلامي .

## الصفات الإلهية بين العقل والنقل

#### الصفات العقلية

وجود الله تعالى وصفات جلاله وكماله أمور يوجبها العقل ، ويوقن بها من خلال نظرة تأملية يسيرة :

- \* فوجود الخلق دليل وجود الخالق ..
- \* واستقامة الخلق دليل وحدة الخالق ..
  - \* وتنوع الخلق دليل إرادة الخالق ..
  - \* وعظم الخلق دليل قدرة الخالق ..
  - \* وحكمة الخلق دليل علم الخالق ..
- \* وكل هذه الأشياء دليل حياة الخالق ..
  - \* وحدوث الخلق دليل قدم الخالق ..
- \* ومن كان خالقاً قديماً فهو باق أبدى مباين لخلقه ، مالك لهم ، غنى عنهم ، وهو العلى الكبير ..

وهكذا تتوالى صفات الجلال والكمال ..

وجاءت نصوص القرآن المجيد تؤكد هذه الصفات ، وتوقظ الفطر السليمة للإيمان بها ..

ففى قضية الوجود الإلهي نقرأ على سبيل المثال .. قوله تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَىءٍ أَمْ هُمُ الحَالِقُونَ \* أَمْ خَلَقُوا السَّمَلـوَاتِ والأَرْضَ بَل لَا يُوقِـنُونَ ﴾ (١) .

وفي قضية الوحدانية نقرأ قوله سبحانه :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتَا فَشَبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٢) .

وفي قضية القدرة الإلهية نقرأ قوله جل شأنه:

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية ٣٥ – ٣٦ . (٢) سورة الأبياء الآية · ٢٢ .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَلُوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ استَوَىَ عَلَى الغَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالتَّجُومَ مُسخَّراتِ بِأُمرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

وفي قضية الإرادة الإلهية نقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مِّنْ تَشَاءُ وَتُنْزَعُ الْمُلْكَ مِّنْ تَشَاءُ وَتُغِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُخِرِجُ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* تُولِجُ اللَّيْلَ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَتُولِعُ النَّهَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) .

وفي قضية العلم الإلهي نقرأ قوله عز اسمه:

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ \* وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبَّكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

وفي قضية الحياة الإلهية نقرأ قوله تعالى :

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ (١) .

وفي قضية القدم والبقاء نقرأ قوله سبحانه :

﴿ هُوَ الْأَوَّلِ وَالآخِر وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ (°) .

﴿.. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجُهَهُ لَـهُ الْـحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ﴾ (١) . وهكذا توافق النقيا على وجوبها لله

وهكذا توافق النفل والعقل على هذه الصفات الإلهية ، والتقيا على وجوبها لله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآيتان ٢٦ ، ٢٧

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية : ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأبعام الآيتان ٩٠، ٠٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحديد الآية ٣٠.

وهذا القدر مما لا يحتلف عليه عاقلان ، ولا يتمارى فيه فريقان ، ولا يختصم حوله علماء المسلمين ، لكن شطحات الفكر وخيالات العقل دفعت بهم إلى جدل طويل حول مباحث ، لا يدركون كنهها ، ولا يعرفون حقيقتها ، ولا يستطيعون لها حلاً ، فقد طرحوا تساؤلات حول الصفات مثل :

هل الصفات الإلهية عين الذات ، أو غير الذات ، أو لا عين ولا غير ؟! واتهم الفرقاء بعضهم بعضاً !!

لقد اختار المعتزلة والفلاسفة الأول ، واختار جمهور المتكلمين الثاني ، واختار الأشعرى الثالث .

وشنع المعتزلة على مخالفيهم بأنهم يعددون القدماء ويلزمهم القول بآلهة شتى ، وإذا كان النصارى قد كفروا بثلاثة أقانيم فكيف بمن يقول بسبع صفات قديمة مغايرة للذات الإلهية ؟!

ورد مثبتو الصفات بأن المعتزلة معطلة ، جردوا الذات الإلهية عن التأثير في الكون والكائنات ، وجعلوها وهماً لا حقيقة لها ، وخيالاً لا وجود لها .

ورأى المحققون من العلماء أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين ، ونقل الإمام جلال الدين الدواني المتوفى سنة ٩١٨ه عن بعض الأصفياء أنه لا يرى بأساً في اعتقاد أحد طرفى النفى والإثبات في هذه المسألة .

وقدم الشيخ الدواني تحقيقاً لقول الفلاسفة بعينية الصفات بأن ذاته تعالى من حيث إنه مبدأ الانكشاف على ذاته بذاته كان عالماً بذاته .

وكذا الحال في القدرة والإرادة وغيرها من الصفات .. قالوا: وهذه المرتبة أعلى من أن تكون الصفات مغايرة للذات ، فإنا مثلاً نحتاج في انكشاف الأشياء علينا إلى صفة مغايرة لنا ، قائمة بنا ، وهو تعالى لا يحتاح إليها ، بل بذاته تنكشف الأشياء عليه .

ولذلك قيل: محصول كلامهم نفى الصفات وإثبات نتائجها وغاياتها، وأما المعتزلة فظاهر كلامهم أنها عندهم من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الخارج (١).

 <sup>(</sup>١) الشيح محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين - تحقيق د. سليمان دنيا - ج ١ ، ص ٢٧٨ .

## وأخر متشابهات

وردت نصوص شرعية تضيف ألفاظاً إلى الله تعالى ، يقف العقل أمامها دون أن يقطع مها إثباتاً أو نفياً ، وذلك كإضافة الوجه واليد والعين إلى الله سبحامه فى متل قوله جل شأنه : ﴿ . . كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ . . ﴾ (١) .

﴿ .. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ... ﴾ (٢) .

﴿ وَاصْبِرْ لِحِكْمَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَغْيُنِنَا ...﴾ (٣) .

فكيف يفهم المسلم هذه النصوص ؟!

إن الفرق الإسلامية على أربعة اتجاهات هي:

التفويض ، أو التشبيه ، أو التأويل ، أو الإثبات بضوابطه .

وهاك التفصيل:

### أولاً : التفويض :

عامة السلف الذين تلقوا هدى الكتاب الكريم بقبول حسن ، وآثروا صحة الاعتقاد وكثرة العمل ، ونزهوا عقولهم عن الجدال والخوض فيما لا يعنى – هؤلاء وجدوا أن في آيات التنزيل ألفاظاً قد توهم التشبيه مثل قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَانِ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوى ﴾ (٤) ، فجعلوها من المتشابه .

وأدركوا بسلامة فطرتهم أن العقل الإنساني قاصر عن إدراك حقيقة الذات الإلهية وصفاتها ، فتوقفوا عن الخوض فيها ، وآثروا السلامة ، ففوضوا علم هذه الآيات إلى الله تعالى ، وقالوا :

أمروها كما جاءت ، وإذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها.

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية : ٨٨ . (٢) سورة الفتح الآية . ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الطور الآية ٤٨ . (٤) سورة طه الآية ٥ .

وقد نقل الإمام البغوى فى تفسيره رواية عن سفيان الثورى ، والأوزاعى ، والليث بن سعد ، وسفيان بن عيينة ، وعبدالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى الصفات المتسابهات :

« أمروها كما جاءت بلا كيف » .

ونقل الإمام الخازن في تفسيره روايات للبيهقي منها:

\* روایة یحیی بن یحیی قال : کنا عند مالك بن أنس ، فجاء رجل فقال : یا أبا عبد الله ﴿ الرَّحْمَانِ عَلَى الْعَرشِ اسْتَوى ﴾ کیف استواؤه ؟!

فأطرق مالك برأسه حتى علته الرحضاء (١) ثم قال : الاستواء غير مجهول (٢) ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . وما أراك إلا مبتدعاً ، فأمر به أن يحرج .

\* رواية عن ابن عيينة قال : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه .

\* ثم ذكر الخازن أن البيهقي قال:

« والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرة ، وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي رضى الله تعالى عنه ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، والحسن بن الفضل البجلي ، ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي » (٣) .

وقد تكلم الإمام الشهرستاني عن فريق من السلف توقف في التأويل وقالوا: لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه ، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها ، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ، وليس كمثله شيء ، وذلك قد أثبتناه يقيناً .

<sup>(</sup>١) الرحضاء : العرق .

<sup>(</sup>٢) أي معلوم معاه اللغوى لكنه غير معقول الثبوت لله تعالى .

<sup>(</sup>۳) لباب التأويل فى معاىى التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمود بن إبراهيم البعدادى الصوفى المعروف بالحارن – فرع من تأليمه يوم الأربعاء العاشر من رمضان ٧٢٥ هـ، وبهامشه معالم التنزيل للإمام البعوى ح ٢ ، ص ١٩٦ – طبعة المكتبة التجارية الكبرى .

وأكد الشهرستاني أن منهاج السلف المتقدمين هو طريق السلامة فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة ، ولا نتعرض للتأويل (١) ، بعد أن نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يتنبه شيئاً من المحلوقات ، وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره .

ونقل الشهرستاسى أنهم كانوا يحترزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا: من حرك يده عند قراءة قوله تعالى « خلقت بيدى » ، أو أشار بأصبعيه عند رواية : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » ، وجب قطع يده وقلع أصبعيه .

واحتاط بعضهم أكثر حتى لم يقرأ اليد بالفارسية ، ولا الوحه ، ولا الاستواء، ولا ما ورد من جس ذلك ، بل إن احتاج في ذكره إلى عبارة عَبّر عنها بما ورد لفظاً بلفظ ، فهذا هو طريق السلامة » (٢) .

ولعل هذا المنهج التفويضي هو ما كان شائعاً على عهد الصحابة رضى الله عنهم، وقد أخرج الدارمي في مسنده، ونصر المقدسي في الحجة عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر، وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت ؟!

قال : أنا عبد الله صبيغ ، فقال : وأنا عبد الله عمر .

فأحذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه حتى دمى رأسه ، فقال : يا أمير المؤمنين حسبك فقد دهب الدى كنت أجد في رأسي !!

وأخرجه الدارمي أيضاً من وجه آخر وفيه :

أنه ضربه ثلاث مرات ، يتركه في كل مرة حتى يبرأ ثم يضربه .

وأخرج أصل القصة ابن عساكر في تاريخه عن أنس.

وأخرج الدارمي وابن عساكر أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لا يجالسوا صبيغاً » (٣) .

<sup>(</sup>١) التأويل بمعنى التفسير : أي لا نفسرها .

 <sup>(</sup>۲) راحع الملل والمحل – تحقيق عبد العزيز الوكيل ص ٩٢ ، ٩٠١ ، ١٠٥ – طعة دار الفكر – سيووت.

<sup>(</sup>٣) نقلا عن تمسير الإمام الشوكاني ( فتح القدير ) ح ١ ص ٣١٩ ، وراجع حياة الصحابة للكابدهلوى ح ٣ ، ص ٧٤٦

لقد كان الصحابة يسارعون إلى الخيرات ، ولم يتوقفوا عند لفظة أو ألفاظ قد يعيب فهمها عنهم ، أو تعلو على مداركهم ، ومضوا في يقين الصادقين وإخلاص المؤمنين وطهارة الأبرار ينشرون الإسلام في كل مكان .

ونقل عن الصديق رضى الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ﴿ وَفَاكَهَةً وَأَبًّا ﴾ (١) ، فقال : أى سماء تظلني ، وأى أرض تقلني إنْ أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم .

وجاءت مقولة حكيمة تنسب إلى مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله (٢)!!

وهؤلاء المفوضة يقفون وقفاً لازماً على لفظ الجلالة في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي النَّذِي وَهُوَ اللَّذِينَ أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ تم يستأنفون القراءة :

# ﴿ .. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبُّنَا ... ﴾ (٣) .

فهم يرون أن تأويل المتشابه وتفسيره وإدراك معناه مقصور على الله تعالى ، وأن شأن الراسخين في العلم التفويض والإيمان بأن له معنى يليق بالله تعالى – يعلمه الله .

وهذا الاتجاه التفويضي لدى السلف أبرزه ابن حلدون وجعله فاتحة كلامه عن كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة ، وقال : ويدل على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر أن الألفاظ اللغوية إنما يفهم منها المعاني التي وضعها العرب لها ، فإذا استحال إسناد الخبر إلى المخبر عنه جهلنا مدلول الكلام حينئذ ، وإن جاءنا من عند الله فوضنا علمه إليه ، ولا نشغل أنفسنا بمدلول بلتمسه ، فلا سبيل لنا إلى ذلك .

٣١) سورة عس الآية . ٣١ .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن ( الموافقات في أصول الشريعة ) للإمام الشاطمي ، ح ٣ ، ص ٣١٦ ، ط دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية : ٧ .

وقد قالت عائشة رصى الله عنها : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الدَّيْنُ يَجَادُلُونَ فِي القَرآنَ فَهُمُ الذَّيْنُ عَنِي الله فاحذروهم ﴾ .

هذا مذهب السلف في الآيات المتشابهة ، وجاء في السنة ألفاظ مثل ذلك ، محملها عندهم محمل الآيات ، لأن المنبع واحد  $^{(1)}$  .

وانتهى ابن حلدون إلى تقرير أن مذهب السلف هو تفويص المراد بها إلى الله ، والسكوت عن فهمها .

#### ٢ - التشبيه :

ترتكز عقيدة التشبيه على ظواهر النصوص ، وتفسيرها من خلال معاجم اللغة ، بناء على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين .

فىحى جميعاً نبحث عن ألفاظ القرآن لنفهمها من حيث الوضع العربي ما لم يرد صارف شرعى ينقلها إلى معنى آخر ، فالصلاة – مثلاً – نأخذها بالمعنى اللغوى وهو الدعاء فى قوله تعالى : ﴿ .. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنّ لَّهُمْ ..﴾ (٢) .

وىأخدها بالمعنى السرعى فى قوله تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ والصَّلْوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (٣) ، فهى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم .

فإذا قرأنا مثل هذه الآيات:

﴿ .. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرِشْ ... ﴾ <sup>(١)</sup> .

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ...﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) مقدمة اس خلدون المتوفى سنة ۸۰۸ هـ ص ۳۷۰ – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت ۱٤۱۳هـ ۱۹۹۳م .

<sup>(</sup>٢) سورة التونة الآية : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٠ ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة هود الآية : ٣٧ .

﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُون ﴾ (١). ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (٢) .

فالمرجع إلى اللغة العربية ، فيكون لله تعالى استواء كاستوائنا ، وعين كعيننا ، ويد كيدنا ، ووجه كوجهنا ... إلخ .

ووصل هؤلاء المشبهة – كما قال الشهرستاني – إلى أنهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة ، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض .

وحكى الكعبى عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية فى دار الدنيا ، وأن يزوروه ويزورهم ، وحكى عن داود الجواربي أنه قال :

اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك !!

وقال : إن معبوده جسم ولحم ودم ، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ، ولسان وعينين وأذنين ، ومع ذلك جسم لا كالأجسام ولحم لا كاللحوم ، ودم لا كالدماء !!

وكذلك سائر الصفات ، وهو لا يشبه شيئاً من المخلوقات ، ولا يشبهه شيء اا وحكى عنه أنه قال : هو أجوف من أعلاه إلى صدره ، مصمت ما سوى ذلك ، وأن له وفرة  $\binom{(7)}{}$  سوداء ، وله شعر قطط  $\binom{(3)}{}$   $\binom{(9)}{}$  .

ومن زعماء المشبهة أبو عبد الله محمد بن كرام من سجستان ، وبلغ أتباعه فى خراسان أكثر من عشرين الفاً ، وكان له مثل ذلك فى أرض فلسطين ، وصفه الشهرستانى فقال :

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية : ٧١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الوفرة: ما سال على الأديس من الشعر

<sup>(</sup>٤) قطط : أي حعد شديد الحعودة .

<sup>(</sup>٥) الملل والمحل ص ١٠٥ .

ونبغ رجل متىمس (١) بالزهد مى سجستان ، يُقال له : أبو عبد الله محمد بن كرام ، قليل العلم ، قد قمش (٢) من كل مذهب ضعثا (٣) ، وأثبته فى كتابه ، وروجه على أغتام (3) غرجة ، وعور ، وسواد بلاد خراسان .

فانتظم ناموسه ، وسار ذلك مذهباً ، وقد نصره محمود بن سبكتكين السلطان ، وصب البلاء على أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم ، وهو أقرب مذهب إلى مذهب الخوارج ، وهم مجسمة ، وُحاش ، غير محمد بن الهيصم فإنه مقارب » (°) .

وذكره ابن كثير في تاريخ سنة حمس وخمسين ومائتين ، ونقل أنه ينسب إلى ابن كرام حواز وضع الأحاديث على الرسول عَيْقِكُ وأصحامه وغيرهم .. وأنه كان يقول : إن الإيمان قول بلا عمل .

ولما حبس وطال حبسه كان يتأهب لصلاة الجمعة ، ويأتي إلى السجان فيقول له : دعني أحرح إلى الجمعة فيمنعه فيقول : اللهم إنك تعلم أن المنع من غيري (١) !!

## ثالثاً : التأويل :

وجد فريق من العلماء أن المشبهة قد وقعوا في مزلق حطير هو تشبيه الخالق بالمخلوق ، وهو نقص يتنزه عنه المولى سبحانه .

ونقموا على المتبهة أنهم لم يفهموا لغة العرب ، فإن فيها الحقيقة والمجاز ، وأنه إذا خلا الكلام من المجاز فقد خلا من الحسن .

فبدأ هؤلاء العلماء يصرفون الآيات عن ظواهرها اللغوية ويفسرونها تفسيراً مجازياً مناسباً للمقام .

**واليد بمعنى القدرة أو العطاء أو النعمة .** 

والوجه كناية عن الذات بأجمعها .

<sup>(</sup>١) أي متستر . (٢) أحد ردائل المداهب .

<sup>(</sup>٣) الباطل والفاسد . (٤) عوام هذه المناطق .

<sup>(</sup>٥) الملل والمحل ص ٣١ .

<sup>(</sup>٦) المداية والمهاية لابن كاير ، تحقيق محمد عبد العرير النحار .

والعين مجاز عن الرعاية .

والاستواء تعبير عن الاستيلاء والقهر والسلطان.

وقالوا ليس يعقل أن يكون لله تعالى صفة تسمى اليد فهماً من قوله تعالى : ﴿ لَمَا ﴿ لِمَا اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِم ﴾ ، وصفة تسمى اليدين فهماً من قوله جل شأنه : ﴿ لَمَا خَلَقْتَ يَبِدَى ﴾ وصفة تسمى الأيدى فهماً من قول سبحانه ﴿ مُمَا عملت أيدينا ﴾ !!

وإذا كان صرف اللفظ من حقيقته إلى مجاره يحتاج إلى قرينة ، فإن القرينة فى مثل هذه الآيات هو التشبيه الذى لا يليق بجلال الله وكماله ، فيكون المعنى الحقيقى غير مراد ، وينبغى صرف اللفظ إلى المجاز .

ونسوق هنا نموذحاً تفصيلياً للراغب الأصفهاني المتوفى سنة ٥٠٢ هـ قال : يد : اليد الجارحة .

واستعير اليد للعمة ، فقيل : يَدَيْت إليه : أَى أَسديت إليه ، وتجمع على أيادٍ ، وقيل : يديٌّ ، قال الشاعر :

\* فإن له عندي يديًّا وأنعما \*

وللحوز والمِلْك مرة ، يقال : هذا في يد فلان ، أي في حوزه وملكه ، قال تعالى : ﴿ .. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...﴾ (١) .

وقولهم ؛ وقع في يَدَى عدل .

وللقوة مرة ، يقال لفلان يد على كذا ، ومالى بكذا يد ، وما لى به يدان ، قال الشاعر :

فاعْمَدْ لما تعلو فما لك بالذى لا تستطيع من الأمور يدان

ويقال : وضع يده في كذا إذا شرع فيه .

ويده مطلقة عبارة عن إيتاء النعيم .

ويد مغلولة عبارة عن إمساكها ، وعلى ذلك قيل : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة النقرة الآية ٢٣٧.

مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُغْنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ (١) . ويقال : نفضت يدى عن كذا : أي حليت .

وقوله عز وجل : ﴿ .. إِذْ أَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ... ﴾ (٢) أى قويت يدك .

وقوله : ﴿ .. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ... ﴾ (٣) فنسبته إلى أيديهم تبيه على أنهم اختلقوه ، وذلك كنسبة القول إلى أفواههم في قوله عز وحل : ﴿ .. ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ (٤) تنبيها على اختلاقهم .

وقوله : ﴿ ،.. أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ... ﴾ (°) ، وقوله : ﴿ .. أُوْلِى الْأَيْدِى وَالْأَبْصَارِ ﴾ (٦) إشارة إلى القوة الموجودة لهم .

وقوله : ﴿ .. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ﴾ (٧) أى القوة .

وقوله : ﴿ .. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (^^ أى يعطون ما يعطون عن مقابلة بعمة عليهم فى مُقارتهم ، وموضع قوله : (عن يد ) فى الإعراب حال ، وقيل : بل اعتراف بأن أيديكم فوق أيديهم : أى يلتزمون الذل . ويقال : فلان يد لفلان : اى وليه وناصره .

ويقال لأولياء الله : هم أيدى الله ، وعلى هدا الوجه قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ... ﴾ (٩) فإداً يده عليه الصلاة والسلام يد الله ، وإذا كان يده فوق أيديهم فيد الله فوق أيديهم ، ويؤيد ذلك ما روى : « لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمتى بها ... الحديث » .

وقوله : ﴿ .. مُّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ...﴾ (١٠) ، وقوله : ﴿ .. لِـمَا خَلَقْتُ

الآية ٢٤٠ . (٢) سورة المائدة الآية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية . ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة ص الآية ٤٥

<sup>(</sup>A) سورة التونة الآية · ٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) سورة يس الآية · ٧١ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القرة الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف 'لآية ١٩٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة ص الآية . ` ١ .

<sup>(</sup>٩) سورة العتح الآية ١ .

بِيَدَى ﴾ (١) ، فعبارة عن توليه لخلقه باحتراعه الذى ليس إلا له عز وجل ، وخُصّ لفظ اليد ليتصور لنا المعنى ، إذ هو أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما بيننا ، ليتصور لنا اختصاص المعنى لا ليتصور منه تشبيهاً .

وقيل: معناه بنعمتى التى رشحتها لهم ، والماء فيه ليس كالباء فى قولهم قطعته بالسكين بل هو كقولهم خرج بسيفه: أى معه سيفه ، معناه خلقته ومعه نعمتاى الدنيوية والأخروية اللتان إذا رعاهما بلغ مهما السعادة الكبرى .

وقوله : ﴿.. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ... ﴾ : أى نصرته ونعمته وقوته .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ... ﴾ (٢) : أى ندموا ، يقال سقط في يده وأسقط ، عبارة عن المتحسر ، أو عمن يقلب كفيه كما قال عز وجل : ﴿ .. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا ... ﴾ (٣) .

وقوله : ﴿ فردوا أيديهم في أفواههم ﴾ : أى كفوا عما أُمروا بقبوله من الحق، يقال : رَدّ يده في فمه : أى أمسك ولم يجب .

وقيل : ردوا أيدى الأنبياء في أفواههم : أي قالوا ضعوا أناملكم على أفواهكم واسكتوا .

وقيل: ردوا نعم الله بأفواههم: أي بتكذيبهم .. » (1) .

وزعماء هذا الاتجاه جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة .

لكن المعتزلة يجعلون التأويل الاختيار الأوحد ، ولا بديل عنه ، أما الأشاعرة فيجعلون التأويل ثانى اتنين ، فهم يقولون بالتأويل أو التفويض ، بل يميل كثير منهم إلى ترجيح جانب التفويض .

وعلى سبيل المثال فإن الإمام الرازى في تفسيره يختار التمويض ويقول: «لا يعلم المتشابه إلا الله، وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس والكسائي

 <sup>(</sup>١) سورة ص الآية : ٧٥ .
 (٢) سورة الأعراف الآية · ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية . ٤٢ .

 <sup>(</sup>٤) المفردات في عريب القرآن لأبي القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهائي - تحقيق محمد سيد كيلاني ص ٥٥٠ - طبعة دار المعرفة - بيروت

والفراء ، ومن المعتزلة أبو على الحبائي ، وهو المحتار عندنا .. » .

ثم يقول: دل الدليل على أنه يمتنع أن يكون الإله في مكان ، معرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ما أشعر به ظاهرها .. إلا أن في مجازات هذه اللفظة كثرة ، وصرف اللفظ إلى البعض دول البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية الظنية .

والقول بالظل في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع المسلمين .. وهذه حجة قاطعة في المسألة .

والقلب الخالي عن التعصب يميل إليه.

والفطرة الأصلية تشهد بصحته ، وبالله التوفيق » (١) .

وفى موضع آخر من التفسير يسوق للعلماء الراسخين مذهبين ، يجعل أولهما أن نقطع بكونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة ولا نخوض فى تأويل الآية على التفصيل بل نفوض علمها إلى الله .

ثم يعلق عليه قائلاً: « وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ، ونعتمد عليه » (۲).

وانتقد عضد الدين الإيحى موقف أبى الحسن الأشعرى من هذه النصوص ، وساقها تحت عنوان ، صفات احتلف فيها ، وقال عن الاستواء : «وذهب الشيخ (الأشعرى) في أحد قوليه إلى أنه صفة زائدة ، ولم يقم دليلاً ، ولا يجوز التعويل على الظواهر مع قيام الاحتمال » ، وقال عن الوجه :

« أثبته الشيخ في أحد قوليه ، وأبو إسحق الإسفرايني والسلف صفة زائدة ، وقال في قول آحر ، ووافقه القاضي : إنه الوجود ، وهو – كما قبله – في عدم القاطع (٣) » . ومن هنا جاء نظم الشيخ اللقاني في جوهرة التوحيد :

وكل ىص أوهم التشبيها أوله أو فوض ، ورم تنزيها

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير أو مفاتح الغيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير أو مفاتح العيب ، ح ١٤ ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) المواقف ص ٢٩٧ .

### رابعاً: الإثبات بضوابط:

رفض جمع من السلف والخلف الاتجاهات الثلاثة السابقة ، واصطنعوا مذهباً يقوم على الإثبات للوصف مع نفي التشبيه ، ورفض التأويل ، والطعن في التفويض.

وجاء في كتاب « الفقه الأكبر » المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة :

« وله ( تعالى ) يد ووجه ونفس ، كما ذكره الله تعالى في القرآن ، فما ذكره الله تعالى في القرآن ، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ، ولا يقال : إن يده قدرته أو نعمته ، لأن فيه إبطال الصفة ، وهو قول أهل القدر والاعتزال ، ولكن يده صفته بلا كيف ، وغضبه ورحمته صفتان من صفاته تعالى بلا كيف » (١) .

وللإمام محمد بن إسحق بن خزيمة كتاب في هذا الموضوع يسمى « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » قال فيه :

« فأول ما نبدأ به من دكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا – دكر نفسه ، جل ربنا عن أن يكون عدماً لا نفس له ، قال الله جل ربنا عن أن يكون عدماً لا نفس له ، قال الله جل دكره لنبيه محمد عَلِيكُم : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ... ﴾ (٢) .

\* \* \*

« فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه ، نقر بذلك بألسنتنا ، ونصدق بذلك بقلوبها ، من غير أن نشبه وحه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين ، وعزّ ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين ، وجلّ ربنا عن مقالة المعطلين ، وعز عن أن يكون عدماً كما قال المبطلون » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح كتاب العقه الأكبر لأبى حيفة النعمان المتوفى سنة ١٥٠ هـ ، للملا على القارى المتوفى سنة ١٠١٤ هـ ، ص ٥٨ – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٤٠ ٥.

« وصفة سبحات <sup>(۱)</sup> وجهه عز وجل ، تعالى ربنا عن أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه ، وعز أن لا يكون له وجه ، إذ الله قد أعلما في محكم تنزيله أن له وحهاً دواه بالجلال والإكرام ، ونفى الهلاك عنه » <sup>(۲)</sup> .

\* \* \*

وذهب أبو الحسن الأشعرى إلى نفس الاتجاه في كتابه « مقالات الإسلاميين » وحكى حملة ما عليه أهل الحديث والسنة من عقائد في الإلهيات ومها : الإقرار بأن الله سنحانه على عرشه كما قال : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ وأن له يدين للا كيف كما قال : ﴿ جلقت بيدى ﴾ ، وكما قال : ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ ، وأن له عينين بلا كيف كما قال : ﴿ تجرى بأعيننا ﴾ ، وأن له وجها كما قال : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ "

وتبنى ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ ه وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة ١٢٠٦ ه هذا الاتجاه ودافعوا عنه بتندة ، وأنكروا أن يكون التفويض مذهباً للسلف ، وأكدوا أن علماء السلف لم يكفوا عن بيان معنى الآيات المتشابهات ولا تركوا تفسيرها ، وإنما حملوها على أنها كلها صفات لله عز وجل ، فهى معلومة عندهم ، والكيف هو المجهول كما في سائر ما يخص الله تعالى .

ويرى شارح الطحاوية ابن أبى العز الدمشقى المتوفى سنة ٧٩٢ هـ أن لفظ التتبيه قد صار فى كلام الناس لفظاً مجملاً يراد به المعنى الصحيح .

ويذهب إلى أن ما دلّ عليه الكتاب والسنة ليس تشبيهاً طالما فهمناه في إطار قوله تعالى : ﴿ لِيس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ، ويرى أن الشق الأول

 <sup>(</sup>١) سنحات الله - نصم السين المهملة والباء الموحدة - حلاله وعظمته ، وهي في الأصل حمع
 سنحة ، وقيل أصواء وحهه ، وقيل: محاسنه لأنك إدا رأيت حسن الوحه قلت سنحان الله .

<sup>(</sup>۲) كتاب (التوحيد وإثبات صفات الرب عروحل) لابن خريمة المتوفى سنة ٣١١ هـ، راحعه وعلق عليه د. محمد حليل هراس، ص٥، ١٠، ١٩ - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١٣٩٨ هـ (٣) مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين - تحقيق الشيح محمد محيى الدين عبد الحميد ١٩٧٨م.

من هذا النص : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ رد على المشبهة ، وأن السق الثاني ﴿ وهو السميع البصير ﴾ رد على النفاة المعطلة .

ويحفظ شارح الطحاوية للمذهبين حسن نيتهما ومدخلهما الصحيح في نظره ويقول:

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التتبه بشيء من خلقه ، ولكر أساءوا في نفى المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر .

والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التسبيه » (١) .

وقد رفض ابن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨ هـ أن يكون الإثبات بضوابطه مذهباً للسلف ، ونسمه إلى جماعة منهم هم المحدثون والمتأخرون من الحنابلة ، ووصفهم بالارتباك فى محمل هذه الصفات ، حين حملوها على صفات ثابتة لله تعالى مجهولة الكيف ، وأكد أنهم بذلك قد ولجوا فى باب التشبيه الذى تنفيه آيات السلوب ، من قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء ﴾ (٢) .

- ﴿ .. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٢) .
- ﴿ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ (1) .
- ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّـهُ كُفُوًا أَحد ﴾ (°) .

وأن ما يسمونه تنزيهاً في قولهم : يد لا كالأيدى ، أو وجه لا كالوجوه ، هو قول متناقض سفساف »(٦) .

### نموذج تطبيقي :

نقدم للقارئ الكريم توضيحاً لهذه المذاهب الأربعة حول قوله تعالى : ﴿.. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ... ﴾ :

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٤ - طبعة المكتب الإسلامي ١٣٩٩ ه .

 <sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية : ۱۱ .
 (۳) سورة المؤمنون الآية : ۹۱ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ٢٠٠٠.
 (٥) سورة الإخلاص الآيتان : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) مقدمة اس خلدون ص ٣٧٧ ، ٣٧٨ - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت .

فالمفوضة يقولون : الله أعلم بمراده ، ولا يثبتون يداً ولا ينفونها ، ولا يقولون إنها حقيقة أو محاز .

والمتنبهة يقولون : إن لله تعالى يداً تشبه أيدينا ، لأن هذا هو وضع اللغة ، ونحن لا نعرف اليد إلا اليد البشرية .

والمؤولة يقولون: اليد هنا مجاز عن القدرة ، وقد صرفنا اللفظ عن ظاهره اللغوى بقرينة النقص اللازم له وهو التتسيه ، والله تعالى منزه عن النقص ومشابهة خلقه .

ومذهب الإثبات يرى أن لله يداً حقيقية تثبت له تعالى ، بلا تفويض فلا يقال الله أعلم بمراده ، وبلا تشبيه فلا يقال : إن له يداً تشبه أيدينا ، وبلا تأويل فلا يقال : إن اليد مجاز عن القدرة .

\* \* \*

# تعقيب ورأى

### ١ - حكمة المتشابه :

إن العقل المسلم الذى بدأ مع الأمر القرآنى الأول « إقرأ » لا يكون إلا عقلاً مجتهداً ، يبحث وينقب ، ويحلل ويركب ، ويعلل ويستنبط .. وقضية المحكم والمتشابه ما هي إلا تأكيد لأهمية الاجتهاد في الدين .

وقد ساق الإمام الزمخشرى تساؤلاً هو: هلا كان القرآن كله محكماً ؟! وأجاب قائلاً: لو كان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ، ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال .

ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به. ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه.

ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ، ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة ، والعلوم الجمة ، ونيل الدرجات عند الله .. ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ، ولا اختلاف ، إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره ، وأهمه طلب ما يوفق بينه ، ويجريه على سنن واحد ، ففكر وراجع نفسه وغيره ، ففتح الله عليه ، وتبين مطابقة المتشابه المحكم – ازداد طمأنينة إلى معتقده ، وقوة في إيقانه » (١) .

إن آية سورة آل عمران في المحكم والمتشابه ترشد إلى أن أصول الكتاب واضحة المعنى ، بينة الدلالة ، محروسة من الاحتمال ، ولهذا كانت محكمات يلتقى عليها المؤمنون الصادقون في عقائدهم وعباداتهم ، فالتوحيد الخالص لله تعالى ، ونوة محمد عينية وعموم رسالته وختمها للوحى الإلهى ، وفرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وحرمة الربا والزنا والقتل والسرقة ... إلخ . هذه كلها محكمات .

<sup>(</sup>١) الكشاف ، ح ١ ، ص ١٣٤ - الطبعة الأولى ١٣٤٣ ه .

وهناك متشابهات تحتاج إلى فطنة عقل وروية فكر واجتهاد علم ، كى تحمل على أحسن المحامل وأقرب الوجوه وأصدق التأويل .

وهذا شأن الراسخين في العلم بما منحهم الله من الحجة والبيان كما منح المرسلين من خلقه .. قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه نَرْفَعُ وَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) .

والراسخون فى العلم هم الذين يوكل إليهم أمر البيان والاستنباط ، وهم أهل الذكر المشار إليهم فى قوله تعالى : ﴿ .. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ...﴾ (٢) .

وقوله جل شأنه : ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذُّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

ولهذا فنحن نرجح أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابهات على قدر طاقتهم البسرية ، ونرى أن العطف أولى من الوقف في قوله تعالى : ﴿ .. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ... ﴾ (1) .

ونقل القرطبي عن شيخه أبي العباس أحمد بن عمر قوله :

وهو الصحيح ، فإن تسميتهم راسخين تقتضى بأنهم يعلمون أكتر من المحكم الذي يستوى في علمه جميع من يفهم كلام العرب .

وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع ؟!!

لكن المتشابه متنوع ، فمنه ما لا يعلم ألبتة كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بعلمه ، وهذا لا يتعاطى علمه أحد ، فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه ، فإنما أراد هذا النوع .

وأما ما يمكن حمله على وجوه فى اللغة فيتأول ويعلم تأويله المستقيم ويزال ما ويه من تأويل غير مستقيم (°).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية : ٨٣ . (٢) سورة النساء الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنياء الآية · ٧ . (٤) سورة آل عمران الآية · ٧ .

 <sup>(</sup>٥) نقلا عن · فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية في علم التفسير للإمام محمد بن على بن
 محمد الشوكاني المتوفى ١٢٥٠ هـ ، ج ١ ، ص ٣١٧ – طبعة دار الفكر .

#### ٢ - نبذ التشبيه :

نحن نقبل المذاهب الاجتهادية في الصفات ، اللهم إلا مذهب التشبيه ، فإنه لا مستند له من العقل ، ولا تأييد له من الشرع ، فنبذ التشبيه هو الأكرم للعقل والأصح في الدين .

ولا يعنينا ما يقال: إن المشبهة أرادوا الإثبات ثم غلوا فيه ، فكم من النوايا الحسنة الحمقاء تلقى بأصحابها في الدرك الأسفل من النار ، ولقد ابتدع النصارى الرهبانية ابتغاء رضوان الله وقبحهم الله وذمهم .. فقال :

﴿ .. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّه فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١) .

وعبد المشركون الأصنام زلفي إلى الله ، ولحقهم مذمة الكفر والكذب ، وعار الجهل وعاقبة الخسران ، قال تعالى :

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ (٢) .

إن المشبهة - عند حسن الظل بهم - أغبياء جهلاء ، فإن الله تعالى لا يماثله أحد من خلقه :

﴿ .. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٣) .

﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ كُفُوًا أَحد ﴾ (1) .

والمشبهة - عند سوء الظن بهم - عملاء دخلاء ، يحملون أفكاراً وثنية ، يريدون إقحامها على العقيدة الإسلامية ، فالوثنية كلها قائمة على تشبيه الخالق

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإحلاص الآية : ٤.

بالمحلوق ، وإثبات النقص للمعبود .. قال تعالى :

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِم نَباً إِبْرَاهِيمَ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ \* قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَـهَا عَاكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* فَنَظُلُّ لَـهَا عَاكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (١) .

# ٣ - حرية الاختيار:

لا حرج على المسلم - بعد نبذ التشبيه - أن يعتقد مذهباً من المذاهب الثلاثة: التفويض ، أو التأويل ، أو الإثبات بضوابطه .

فإن التفويض تسليم ، فالمسألة أكبر من العقل وأعظم من أن نحكم فيها بيقين كامل ، بل هو ترجيح وكفي .

وإن التأويل تنزيه ، وليس تعطيلاً كما يزعم البعض ، فالمؤولة يعرفون جلال الله وكماله حق المعرفة ، ولا ينازع في ذلك إلا مكابر .

وإن الإثبات بضوابطه هو لون من التأويل ، فإنهم عندما يقولون : نثبت ما أثبته الله لنفسه بلا تشبيه ، فقد قالوا بالمجاز ، فإن صرف اللفظ عن ظاهره في الوضع العربي هو مجاز وتأويل ، فإن اللغة لا تعرف يداً حقيقية إلا اليد البشرية بلحمها وشحمها وعظمها ، ومتى أثبتوا لله تعالى يداً لا كالأيدى فقد لزمهم المجاز .

ومن هنا فنحن نخفف الوطء وندعو إلى التقارب بين هذه المذاهب ، ونرجو عدم التصايح بعبارات التفسيق والتبديع تجاه هؤلاء الفرقاء ، فلم تكن المسألة في يوم ما على عهد النبوة الأولى موضع أخذ ورد ، ولا تساؤل واستفهام وتركت المسألة للفهم الصافى الذي درج عليه العربي الفصيح .

### ٤ - وجهة نظر:

إن الذين يخوضون في الصفات الخبرية ويحمعونها ويجادلون حولها ، ويجعلونها محور العقيدة وأساس الدين - هؤلاء يفقدون الحس اللغوى البليغ ،

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات : ٦٩ - ٧٤ .

وتنقصهم الخشية من الله تعالى .. فإن آيات ما يسمى بالصفات الخبرية لم ترد لإثبات أجزاء للذات الإلهية ولا لتحديد أعضاء لها !!

إنها آيات ذات دلالة حكيمة لها صلة موضوعية بالسياق الذي وردت فيه .. فقوله تعالى : ﴿ يَدُ اللَّهُ فُوقَ أَيديهم ﴾ لم يرد في القرآن المجيد لإثبات اليد ، ولا للحديث عن أوصاف الإله ، وإنما جاء لتأكيد بيعة المؤمنين لرسول الله عَيْسَةُ ، وحثهم على الوفاء لها والالتزام بها والحرص عليها .

ولنقرأ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُتَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُتَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) .

وقوله جل شأنه : ﴿ فَإِنْكَ بَأَعِينَنَا ﴾ لم يأت لإثبات العين لله تعالى ولا علاقة له بهذا الجانب مطلقاً ، لقد جاء التعبير الكريم دعوة للصبر ، وتثبيتاً لقلب النبي عَيِّلِيِّكُ ، ودعماً له في موقفه أمام أعدائه ، وبيانا لفضل الله عليه ورعايته له .

ولنقرأ : ﴿ وَاصْبِرْ لِحِكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ (٢) .

وقوله سبحانه : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ما جاء لإثبات صفة ذات لله تعالى ، وإنما لتأكيد صفة فعل للواحد القهار .

إن السياق القرآني لهذا التعبير الكريم في سابقه ولاحقه يجلى آتار الإبداع والقدرة والهيمنة الإلهية .

ولنقرأ: ﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاواتِ الْعُلَى \* الرَّحْمَنُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتَوَى \* لَـهُ مَا فِى السَّمَاواتِ وَمَا فِى الْأَرِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَـحْتَ الثَّرَى ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطورالآيتان . ٤٨ ، ٤٩.

٣) سورة طه الآيات ٤ - ٦ .

ولنقرأ أيضاً :

﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَاواتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَوْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِئُونَ ﴾ (١) .

ولو أخذنا متالاً من الحديت النبوى الشريف لوجدنا أن الأمر لا يختلف عما قلناه من أن السياق اللغوى هو الذي يحدد المعنى المراد .

ففى صحيح الحديث قال رسول الله عَيْظَة : « لله أسد فرحاً تتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها وقد أيس من راحلته ، فبينما هو كدلك إذ هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح » .

فبالله عليك ماذا يفهم الإنسان السوى من هذا الحديث الشريف ؟!

هل المسألة المطروحة هنا هي إثبات الفرح صفة لله تعالى ؟!

لقد أراد النبي عَلَيْكُم أن يفتح باب الأمل أمام الإنسان ، وينتشله من وهدة دىوبه ومعاصيه ، ويرتفع به إلى سمو الطهارة الروحية والأخلاقية .. وهذا هو محور الحديث ومقصده .

إن هؤلاء الذين يتخذون من تلك النصوص الكريمة دلائل لما يسمى الصفات الخبرية يفقدون الحس اللغوى البليغ!!

لقد أتى بعضهم بأمر عجب حين جمع ما تفرق مى النصوص الشرعية ، وألف كتباً تحمسوا لها وساقوا ما يلى :

باب ما جاء في إثبات العين ، واليدين ، واليمين ، والكف ، والأصابع ، والساعد ، والذراع ، والساق ، والقدم ، والرجل ، والتقرب ، والاتيان ، والهرولة ،

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية : ٢ .

والضحك ، والفرح ، والنظر ، والغيرة ، والملال ، والتردد ، والصبر (١) . إن هذا الموقف تنقصه الحشية من الله عز وجل .

ولم يكن أحد من صحابة رسول الله عَلَيْكَ يسأل عن اليمين والأصابع ، ولم يتوقف إيمان أحد منهم على إثبات صفة الضحك والفرح ، وأدركوا بحسهم الفطرى المعانى العظيمة للغة القرآن المجيد الذى نزل بلسان عربى مبين يعرف الحقيقة والمجاز في التعبير ، وأنه إذا خلا الكلام عن المجاز خلا عن الحسن !!

إن هذه النصوص الشرعية لا تقدم صفة من صفات الذات الإلهية ، ولا تأمر بعقيدة يرتبط بها الإيمان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ولا ندرى كيف يفهم هؤلاء قوله تعالى · ﴿ إِنَا نسيناكُم ﴾ وقوله ﴿ وقيل اليوم نساكُم كُما سيتم لقاء يومكم هذا ﴾ ، فهل يثبتون السيان على الله تعالى ويزعمون أنه نسيان يليق بجلاله ؟! سبحان الله عما يصفون .

# الفصّ لالثالث

# رؤية الله تعالى

- \* تهيد .
- \* مذاهب العلماء .
- \* النصوص القرآنية في الرؤية:
  - سؤال بني إسرائيل.
  - نفى إدراك الأبصار .
- موسى عليه السلام في الميقات .
  - لقاء اللَّه تعالى .
  - الحسنى وزيادة .
  - النظر إلى اللَّه تعالى .
    - الملك الكبير .
    - المحجوبون عن الله .
      - \* أحاديث الرؤية .
        - \* ولنا تعقيب .
      - سلاح المعرفة .
      - خلاف لفظى .
    - بعيد عن الأصول .
    - \* على هامش الرؤية .
    - الرؤية في الدنيا .
  - رؤية الله تعالى مناماً .
    - أنواع الرؤية .



تمحصيله

اختلف الفرقاء المسلمون في رؤية الخلائق لربهم سبحانه وتعالى ، وكان موضع الخلاف ومحل النزاع متعدد الجوانب :

\* هل رؤية الله تعالى (١) جائزة عقلاً أو مستحيلة ؟

هذه النقطة تعد مدخلاً أساسياً لفهم بصوص القرآن والسنة ، وبناء على جواب هذا السؤال يطرح سؤال تال وهو :

\* هل تقع رؤية الخلائق لربهم سبحانه أو لا ؟

لأنه على فرض جواز الرؤية فقد لاتقع لأنه ليس كل جائز واقعاً وحاصلاً ، فالوقوع يحتاج إلى دليل شرعى يؤكد الوقوع ..

ثم لوسلمنا برؤية الخلائق لربهم سبحانه فإن هناك تساؤلات تتوارد : مَنْ يكون الرائى ؟ هل هم المؤمنون فقط أو الخلائق أجمعون ؟

وأين تقع الرؤية ؟ هل في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط ؟

وإذا وقعت الرؤية في الدنيا فهل تقع يقظة أو مناماً ؟

وإذا وقعت في الآخرة فهل تقع في الجنة فقط أو في مواقف خاصة من مواقف الحشر يوم القيامة ؟

هذا هو مجمل الخلاف .. !!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رؤية الله من إضافة المصدر لمفعوله أى رؤية المؤمين أو الخلائق ربهم وليس من إصافة المصدر لفاعله لأن المعنى حينئذ يكون صفة البصر لله تعالى وهو منحث أحر .

# مذاهب العلماء

تعددت مذاهب العلماء في موضوع الرؤية على النحو التالي :

#### ١ - الشبهة

هؤلاء المشبهة لايخجلون من إثبات رؤية الخلائق لربهم سبحانه كرؤية البشر بعضهم بعضاً ، في جهة ومقابلة ، وتجسيم واتصال شعاع ، وكافة شروط الرؤية البشرية ..

بل قالوا بالتزاور والتعانق والتصافح في الدنيا والآخرة .. وهؤلاء المشبهة هم جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية (١) .

# ٢ - المعتزلة والشيعة

اتفق المعتزلة على استحالة رؤية الخلائق لربهم سبحانه ، بناء على أن الرؤية تستلزم التشبيه والتجسيم ، وهو نقص مستحيل في حق الله تعالى ..

والشيعة الإمامية على مذهب الاعتزال ، وهم ينقلون أقوال مشايخ المعتزلة ويدافعون عنها ، فالشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى نقل فى تفسيره عند آية الأعراف ﴿ فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُولُ المؤمِنِينَ ﴾ قول الجبائى :

« وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك شيء من خلقك ، فأنا أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية » (٢) .

والشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى نقل فى تفسيره عند آية سورة البقرة : ﴿ وَإِذ قُلْتُم يَا مُوسَى لَنْ نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَة فأَخَذتكُم

<sup>(</sup>١) راجع كتاب .. الملل والنحل -- للشهرستاني – تحقيق عبد العزيز الوكيل ص١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير التبيان - تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي - المجلد ٤ ص ٥٣٧ ط مكتبة الأمين بالنجف الأشرف ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٤ م .

الصاعِقَةُ وَأَنتُم تَنْظُرون ﴾ استدلال أبى القاسم البلخى بهذه الآية على أن الرؤية لاتجوز على الله تعالى لأنها إنكار تضمن أمرين:

أ - ردهم على نبيهم .

ب - تجويزهم الرؤية على ربهم .

ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهُ جَهْرَةً ﴾ (١) .

فدل ذلك على أن المراد إنكار الأمرين .. وتدل هذه الآية أيضاً على أن قول موسى ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلِيْكَ ﴾ (٢) .

كان سؤالاً لقومه .. (٣) .

\* \* \*

# ٣ - الأشاعرة وجمهور المتكلمين:

هؤلاء يقولون بحواز الرؤية عقلاً ، ووقوعها شرعاً ، ويرفضون التلازم بين الرؤية وبين التشبيه والتجسيم ، ويثبتون رؤية بلا كيفية ولا جهة ولا مقابلة ، ويفسرونها بنوع من الإدراك أو العلم المخصوص أو الرؤية القلبية .

# ٤ - أنصار السلفية :

هؤلاء يثبتون الرؤية بلا كيفية ، ولكن في جهة ومقابلة .

يقول الشيخ ابن أبي العز الدمشقى : فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟

ومن قال : يُرى لا في جهة فليراجع عقله .

فإما أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شيء .

<sup>(</sup>١) سورة الساء الآية ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية : ١٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) محمع البيان في تفسير القرآن ، ح ١ ، ص ٢٥٥ - طبعة مكتبة الحياة - بيروت ١٣٨٠ / ١٩٦١ .

وإلا فإذا قال : « يُرى لا أمام الرائى ، ولا خلفه ، ولا عن يمينه ولا عن يساره ، ولا فوقه ولا تحته ، رَدّ عليه كل من سمعه بفطرته السليمة » (١) .

\* \* \*

وبنظرة تأملية في هذه المذاهب نرى ما يلي :

١ - استبعاد المشبهة في بحتنا هنا ، لأن الخلاف معهم ليس في الرؤية ابتداء
 وإنما في قضية التشبيه أساساً .

٢ - استبعاد أنصار السلفية لأنهم يلتقون مع جمهور المتكلمين في إثبات الرؤية ودلائلها ، ونقطة الخلاف معهم هي الجهة والفوقية وليست وقفاً على موضوعنا هذا .

٣ - استبعاد الشيعة لأنهم عالة على المعتزلة في كتير من آراء العقيدة وهم
 تلاميذ واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد وغيرهم من أئمة الاعتزال .

٤ - تنحصر المذاهب - إذن - في اتجاهين:

( أ ) اتجاه يثبت جواز الرؤية عقلاً ووقوعها شرعاً ، وهو رأى جمهور المتكلمين.

(ب) اتجاه ينفي الرؤية لاستحالتها عقلاً وشرعاً ، وهو رأى المعتزلة .

د الاثل العقل المجرد في هذا الموضوع قد لا نقف عندها كثيراً في بحثنا هنا ، لأن مؤداها في النهاية عند المثبتين هو الإمكان ، وعند النافين هو الاستحالة ، وهناك قدر مشترك بين الإمكان والاستحالة هو عدم الوقوع ، فالشيء قد لا يقع إما لأنه مستحيل الوقوع أو لأنه ممكن لم يترجح وجوده .

وسنحاول أن نقتصر على دلالة النص وفهمه لدى الفريقين ، فهذه الدلالة كافية في موضوعنا ، وتجلى حقيقة مواقف الطرفين .

ثم إن النصوص السرعية في الإسلام لها منحي عقلي يلجأ إليه الفريقان لتأييد

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢١١ – طبعة المكتب الإسلامي ١٣٩٩ هـ .

مذهبهم ، فطبيعة الاستدلال وكيفية توجيه النص هي فيصل التفرقة بين الاستحالة والجواز .

٦ - عرضنا لآراء الفريقين من خلال فهم النصوص القرآنية نقتبسه من أهم
 كتب التفسير في هذا المجال ، وهي :

\* ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ، للإمام أبي القاسم جار الله ، محمود بن عمر الزمحشري المتوفي سنة ٥٣٨ هـ .

وهذا التفسير اعتزالي النزعة ، وقد طبع على هامشه كتاب « الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي المتوفى ٦٨٣ ه .

\* « تفسير التبيان » للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة الإمامية ، المتوفى ٢٦٠ هـ .

\* « مجمع البيان في تفسير القرآن » للشيخ أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى ٤٨ ه ، وهو من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس الهجري .

وكلا الكتابين في الفكر الشيعي الذي يتبنى كثيراً من العقائد الاعتزالية ويدافع عنها .

\* ( التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ) للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التميمي البكري الرازي الشافعي المتوفى ٢٠٤ هـ ، وهذا التفسير يمثل الاتجاه الأشعري والكلامي .

\* \* \*

# النصوص القرآنية في الرؤية

# ١ - سؤال بني إسرائيل :

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّـُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَحذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ \* ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

# فهم العتزلة :

استدل المعتزلة بهذه الآية على استحالة الرؤية ، وقال الإمام الزمخشرى :

« وفى هذا الكلام دليل على أن موسى عليه السلام رادهم القول ، وعرفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة – محال ، وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض » .

وأكد الزمخشرى أن الذين سألوا موسى هذه الرؤية كانوا فى الكفر كعبدة العجل، فسلط الله عليهم صاعقة الموت، كما سلط على أولئك توبة القتل فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم فَقَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢) .

فالكفران سواء .. كفر سؤال الرؤية ، وكفر عبادة العجل .

وعندما تكرر هذا المعنى فى القرآن الكريم ، فى سورة النساء ، فى قوله تعالى : ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ... ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان : ٥٥ ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النقرة الآية ٠ ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية : ١٥٣ .

علق الزمخسرى قائلاً: « وإنما اسند السؤال إليهم (سؤال الرؤية إلى المعاصرين لنبوة محمد عَلِيلِةً ) وإن وجد من آبائهم في أيام موسى ، وهم النقباء السبعون ، لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين لسؤالهم ومضاهين لهم في التعنت .

وعلل الزمخشرى وصفهم بالظلم بسبب سؤالهم الرؤية وهى مستحيلة ، ولو طلبوا أمراً جائزاً لما سموا ظالمين ، ولما أخذتهم الصاعقة ، كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه إحياء الموتى ، فلم يسمه ظالماً ، ولا رماه بالصاعقة .

\* \* \*

### فهم أهل السنة :

رد أهل السنة على لسان ابن المنير في حاشيته على الكشاف بأن سبب العقوبة لبنى إسرائيل هو التعنت والشك في خبر موسى عليه السلام بأن الله لا يرى في الدنيا ولكن يُرى في الآخرة .

وإنما وصف بنو إسرائيل بالظلم لكونهم اقترحوا على موسى خصوصية علقوا إيمانهم بها ، ولم يعتبروا المعحز الذى اختاره الله لهم .. فيكفيهم الاقتراح والتعنت كى يوصفوا بالظلم ، حتى ولو طلبوا أيسر الأشياء ، فظلمهم مسبب عن اقتراحهم ، لا عن كون المقترح ممتنعاً عقلاً .

ألا ترى أن المشركين على عهد رسول الله عَيِّلِيَّةِ طلبوا أموراً جائزة ولم يجابوا إليها ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَن نَّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْهُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا \* أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتَىَ بِاللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ قَبِيلًا ﴾ (١) .

# ٢ - نفى إدراك الأبصار:

قال الله تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآيات ٩٠٠ - ٩٣ . (٢) سورة الأنعام الآية : ١٠٣ .

# فهم المعتزلة :

فى تفسير « التبيان » لأبى جعفر الطوسى أن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى لا يُرى بالأبصار ، لأنه تمدح بنفى الإدراك عن نفسه ، وكل ما كان نفيه تمدحاً فإثباته لا يكون إلا نقصاً ، والنقص لا يليق بالله تعالى ، فثبت أنه لا يجوز إدراكه .

ويرى الشيخ الطوسى أن الإدراك إذا أضيف إلى واحد من الحواس أفاد ما تلك الحاسة آلة فيه ، فيقال :

أدركته بأذنى : أى سمعته ، وأدركته بأنفى : أى شممته ، وأدركته بفمى : أى ذقته ، وكذلك أدركته ببصرى : أى رأيته .

ويذهب الشيخ الطوسى إلى أن تفسير الإدراك بالإحاطة باطل ، لأنه لا يقال أدرك السور بالمدينة ، ولا أدرك الحب بالماء ، ولا أدرك الجراب بالدقيق مع إحاطة جميع ذلك بما فيه .

وقوله تعالى : ﴿ .. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ... ﴾ (١) ليس المراد به الإحاطة بل المعنى حتى إذا لحقه الغرق ، ومثله قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا تَراءا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ (٢) أى ملحقون .

فالإدراك في اللغة قد يكون بمعنى اللحوق كقولهم أدركت فلاناً إذا لحقته ، وقد يكون بمعنى النضج كقولهم أدركت الثمرة إذا نضجت ، وأدرك القِدْر إذا نضج ، وأدرك الغلام إذا بلغ حال الرجال .

# فهم أهل السنة :

فسر الإمام الرازى هذه الآية الكريمة على مجموعة آراء تؤيد إثبات الرؤية هى :

( أ ) الأبصار صيغة جمع دخل عليها الألف واللام ، فهى تفيد الاستغراق ،
فقوله : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار ، فهذا يفيد سلب
العموم ، ولا يفيد عموم السلب ، فالنفى منصب على البعض دون البعض ،
فالمؤمنون يرون ربهم ، والكافرون محجوبون .

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية : ٩٠ . (٢) سورة الشعراء الآية : ٦١ .

(ب) إن المنفى هو إدراك الأبصار المادية التي هي إحدى حواس الإنسان ، فلا ينفى أن يخلق الله يوم القيامة حاسة سادسة بها يحصل الإدراك والرؤية .

(ج) الرأيان السابقان يجعلان الإدراك والرؤية بمعنى واحد ، لكن قد يكون الإدراك رؤية إحاطة بجوانب الشيء ، ونهاياته وجميع حدوده ، والرؤية دون ذلك ، فهي أعم من الإدراك .

والآية نفت الإدراك وهو الأخص ، ونفى الأخص لا يلزم منه نفى الأعم ، نقول : رأيت البحر ولا نقول : أدركته .

والله تعالى لا يحيطون به علماً ، ولا تدركه الأبصار على الحقيقة الكاملة .

#### ٣ - موسى في اليقات :

قال الله تعالى : ﴿ وَلَـمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُوْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا جَلَى وَلَكِنِ انظُوْ إِلَى الْجَبَلِ مَا اللَّهُ وَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا جَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

فى الزمان والمكان الذى عينه الله تعالى وحدده لموسى عليه السلام ، وقعت مفاجأة علوية قدسية ، ودار حوار حول الرؤية تمسك به المعتزلة وأهل السنة فى تأييد مذهبهم ، وذلك من عدة جوانب :

- (أ) سؤال موسى : ﴿ .. أُرِنِي أَنظُوْ إِلَيكَ ...﴾ .
- (ب) جواب الله تعالى : ﴿ .. قَالَ لَنَ تَرَانِي ... ﴾ .
- (ج) تعليق الرؤية على استقرار الجبل: ﴿ ..وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ... ﴾ .
- (د) صعق موسى وتوبته : ﴿ .. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْـمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية : ١٤٣ .

# فكيف استدل الفريقان على مذهبهم ؟!

# استدلال المعتزلة :

استدل المعتزلة على استحالة الرؤية من هذه الجوانب على النحو التالي :

\* إن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية لنفسه ، فهو أجل من أن يجعل الله تعالى منظوراً إليه مقابلاً بحاسة النظر ، وهو أعرق في معرفة الله تعالى من واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، والنظام وأبى الهذيل وجميع المتكلمين .

وإنما سأل موسى عليه السلام الرؤية ليبكت سفهاء قومه الذين قالوا: أرنا الله جهرة ، فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك .. وأضاف الرؤية إلى نفسه لأنه إذا زجر عما طلب وأنكر عليه كان غيره أولى بالإنكار ،ولأن الرسول إمام أمته فكل ما يخاطب به أو ما يخاطب راجع إليهم .

\* ويرى الزمخشرى أن « لا » تنفى المستقبل ، تقول : لا أفعل غداً ، فإذا أكدت نفيها قلت : لن أفعله غداً ، والمعنى أن فعله ينافى حالى .

فقوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ نفى للرؤية فى المستقبل ، وقوله تعالى : ﴿ لن ترانى ﴾ تأكيد وبيان لأن النفى منافِ لصفاته سبحانه ، فلن تشعر باستحالة المنفى بها عقلاً ، كقوله تعالى : ﴿ .. لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَـهُ ... ﴾ (١) .

\* ويفسر الزمخشرى اتصال قوله تعالى ﴿ ولكن انظر إلى الجبل ﴾ بما قبله على معنى استحالة الرؤية فلا تطلبها يا موسى ولكن عليك بنظر آخر وهو أن تنظر إلى الجبل الذى يرجف بك وبمن طلبت الرؤية لأجلهم كيف أفعل به ، وكيف أدكه دكاً بسبب طلبك الرؤية ، لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من علم أثره .

كأنه عز وعلا حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله تعالى : ﴿ .. وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّا \* أَن دَعُوا لِلرَّحْلُمْنِ وَلَدًا ﴾ (٢) .

\* ويذهب الزمخشرى إلى أن الرؤية علقت على مستحيل ، وهو استقرار الجبل حال تحركه ، فتكون الرؤية مستحيلة .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية : ٧٣ . (٢) سورة مريم الآيتان ٩٠ ، ٩١ .

فالله تعالى حقق الوعيد بالرجفة بسبب طلب الرؤية ، ثم جعل وجود الرؤية مشروطاً بمستحيل وهو استقرار الجبل حين يسويه بالأرض ويجعله دكاً ، فطالما تعلق العلم الإلهى بدك الجبل وتنفيذ الوعيد فلن يستقر الجبل ، لأن خلاف المعلوم الإلهى لا يقع تحت القدرة الإلهية .

وفسر الزمخشرى تجلى الرب للجبل بتنفيذ الوعيد وتفتيت الجبل وتقطيعه وتسويته بالأرض.

\* عندما أصبح الجبل دكا أصابت القوم صاعقة الموت ، وغشى على موسى عليه السلام ، فلما أفاق من صعقته لجأ إلى الله منزها إياه عن الرؤية ، وتاب من إجراء الكلمة على لسانه حتى ولو كانت لغرض صحيح هو إقناع قومه ، وأكد موسى أنه أول المؤمنين بأن الله ليس بمرئى ، ولا يدرك بشيء من الحواس ، وقد وصف موسى طالبى الرؤية بالسفه وعاب عليهم وتبرأ منهم : ﴿ .. قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ لَوْشِئْتَ أَهْلَاكِتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكُ لَوْشِئْتَ أَهْلَاكِتُهُم مِّن قَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْفَافِرِينَ ﴾ (١) .

\* \* \*

### استدلال أهل السنة :

استدل أهل السنة على جواز الرؤية بما يلي :

\* إن موسى عليه السلام سأل الرؤية لنفسه ، وهو نبى مرسل يعلم ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالى ، فلو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها لنفسه ولا لغيره ، ولزجرهم عنها كما قال لهم : ﴿ إِنكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ حين قالوا : ﴿ إِنكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (٢) .

ولو كان موسًى سألها لقومُه لقال : أرهَم ينظُرُوا إليك ، ولجاء الرد بقوله : « لن يروني ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية : ١٥٥ . (٢) سورة الآعراف الآية : ١٣٨ .

\* قوله تعالى : ﴿ لن ترانى ﴾ نفى لرؤية موسى لربه ، وليس نفياً للرؤية بالكلية ، ولو كانت الرؤية مستحيلة لقال « لا أرى » أو لست بمرئى .

وشبه الإمام الرازى هذا بمن يحمل في يده حجراً ، فقال له إنسان : ناولني هذا لآكله ، فإن الجواب : هذا لا يؤكل ، ولا يقال له : لا تأكله .

ولو كان فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له : لا تأكلها ، أى هذا مما يؤكل ولكنك لا تأكله .

فلما قال تعالى : ﴿ لن ترانى ﴾ ولم يقل : لا أرى ، علم أن هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية .

ودعوى استحالة المنفى بكلمة « لن » مردودة بكثير من الآيات ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَثْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِى عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضَيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾ (١).

فخروج المنافقين للقتال مع رسول الله عَلَيْكَ ليس مستحيلاً عقلاً ، وقد خرجوا من قبل في غزوة أحد ، وغزوة الحندق ، والذي منع من خروجهم في غزوة تبوك هنا هو خبر الشرع ونهيه وليس استحالة العقل .

ولو كان المنفى بحرف « لن » مستحيلاً ما علق على شىء ، وقد قال الله تعالى على لله تعالى على لله الله تعالى على لله الله يوسف : ﴿ .. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِى أَبِى أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٢) .

فلو كانت مفارقة أرض مصر مستحيلة عقلاً ما جاز تعليقها على إذن أبيه أو حكم الله له .. لأن المستحيل لا يقع مطلقاً .

\* تعلیق الرؤیة علی استقرار الجبل هو تعلیق علی ممکن ولیس علی مستحیل ، فإن استقرار الجبل بعد دکه أمر ممکن .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية : ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية : ٨٠ .

وتجلى الرب للجبل هو الرؤية ، وتقريره أن الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى فى هذه الدنيا بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى تفرقت أجزاؤه وصار بساً.

أما كيف يرى الجبل ؟! فهذا شيء متروك لقدرة الله تعالى الذى جعل الطير أوابة مع داود ، وأنطق النملة مع سليمان .

\* التوبة في حق الأنبياء لا تستلزم كونها عن ذنب ، ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية من موسى عليه السلام - على إذن إلهي سابق كان أكمل ، وسيئات المقربين حسنات الأبرار .

#### ٤ - لقاء الله :

جاءت آیات قرآنیة تصف المؤمنین برجاء لقاء الله ، وتصف الکافرین بالتکذیب بلقاء الله ، أو أنهم لا یرجونه أو فی شك منه .

قال الله تعالى في حق المؤمنين :

﴿ .. فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَملًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادِةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١) .

وقال جل شأنه في حق الكافرين :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَوْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ \* أُوْلَائِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٢) فيا ترى ماذا يعني لقاء الله ؟

# فهم المعتزلة :

يرى المعتزلة أن لقاء الله للمؤمنين هو لقاء الرضا والقبول ، وللكافرين هو لقاء الذل والهوان ، وأن التكذيب بلقاء الله هو الكفر ببلوغ الآخرة وما يتصل بها من حساب وجزاء .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية . ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآيتان : ٧ ، ٨ .

ويسوق الشيخ أبو جعفر الطوسى في معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَوْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أمرين :

أحدهما: لا يخافون عقابنا ، كما قال الهذلي:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل (١)

والثانى : لا يطمعون فى ثوابها ، كما يقال : تاب رجاء لثواب الله ، وخوفاً من عقابه .

والملاقاة وإن كانت لا تجوز إلا على الأجسام ، فإنما أضافها إلى نفسه ، لأن ملاقاة ما لا يقدر عليه إلا الله يحسن أن يجعل لقاء الله تفخيماً لشأنه ، كما جعل إتيان الملائكة إتياناً لله ، في قوله : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (٢) ، وإنما يريد وجاء أمر ربك .

# فهم أهل السنة :

ساق الإمام الرازى فى تفسيره الآيات التى تتحدث عن لقاء الله ، وجعلها ذات حجة قوية فى ثبوت الرؤية ، وقال : اللقاء هو الوصول إلى الشيء .

وهذا في حق الله تعالى محال ، لكونه منزهاً عن الحد والنهاية .. فوجب أن يجعل مجازاً عن الرؤية .

وهذا مجاز ظاهر ، فإنه يقال : لقيت فلاناً إذا رأيته .. وحمله على لقاء ثواب الله يقتضى زيادة في الإضمار ، وهو خلاف الدليل (٣) .

# ٥ - الحسنى وزيادة :

قال الله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَمُحُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا يَرْهَقُ وَمُحُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) لم يرج · أى لم يخف .
 (٢) سورة الفجر الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ، ح ١٧ ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوس الآية . ٢٦ ، والقتر الغمار الأسود .

# فهم العتزلة :

فسر الزمختسرى الحسنى بالمثوبة الحسنى ، وفسر الزيادة بما يزيد على المثوبة ، وهو التفضل ، واستأنس بقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ... ﴾ (١) .

ونقل عن بعض الصحابة والتابعين تفسيرات تؤيد مذهبه فقال:

- \* عن على رضى الله عنه : الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة .
- \* عن ابن عباس رضى الله عنهما : الحسنى الحسنة ، والزيادة عشر أمثالها .
  - \* عن الحسن رضى الله عنه : عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف .
  - \* عن مجاهد رضي الله عنه : الزيادة مغفرة من الله ورضوان .

\* عن يزيد بن شجرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة : فتقول : ما تريدون أن أمطركم ؟ فلا يريدون شيئاً إلا أمطرتهم .

ولعل مما يتأيد به رأى المعتزلة حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك ، والخير في يديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا ، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك .. فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً » (٢) .

وقد تهكم الزمخشرى بأهل السنة ووصفهم بأنهم مشبهة ومجبرة ، ثم اتهمهم بأنهم جاءوا بحديث مرفوع يفسرون به الزيادة بأنها رؤية الله تعالى .

# فهم أهل السنة :

رد ابن المنير على الزمخشرى بأن تفسير الزيادة بالرؤية تفسير مستفيض منقول عن جملة من الصحاح متفق على صحته .

<sup>(</sup>١) سورة الساء الآية : ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

واعتمد ابن المنير أيضاً على باقى الآية : ﴿ وَلا يَرَهُقُ وَجُوهُهُمْ قَتْرُ وَلا ذَلَةً ﴾ ، وأنه يصدق صحة هذا التفسير ، فإن فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى الله تعالى ، فجدير بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب .

وأكد الرازى في تفسيره بأن الحسنى هي الجنة ، وأن الزيادة أمر مغاير للحسنى حتى لا يلزم التكرار ، فالآية تثبت للمؤمنين شيئين : الجنة ، والرؤية .

ويدعم هذا التفسير الحديث الشريف الذي رواه مسلم بسنده عن صهيب رضى الله عنه أن رسول الله على قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟! فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟! فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم » .

وفى رواية للترمذى وغيره: « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى مناد يا أهل الجنة : إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟! فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ، وهى الزيادة .

# ٦ - النظر إلى الله تعالى :

قال الله جل شأنه : ﴿ اوُجوهُ يَوْمَئِذِ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (١) .

# تفسير المتزلة :

للمعتزلة وقفات مع هذه الآية الكريمة تتعلق بمدلول كلمة الوجوه ، ومعنى كلمة إلى ، ومفهوم النظر .

فالوجه عندهم عبارة عن الجملة والذات بأجمعها .

وإلى مفرد آلاء بمعنى النعم .

ويفرقون بين النظر والرؤية ، فالنظر هو تقليب الحدقة نحو المرئى التماساً لرؤيته .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآيتال ٢٢ ، ٢٣ .

وأهل اللغة يقولون : نظرت إلى الهلال فلم أره ، فلو كان النظر بمعنى الرؤية لكان الكلام متناقضاً [ رأيت الهلال فلم أره ] .

ويجعل أهل اللغة الرؤية غاية للنظر ، فيقولون : مازلت أنظر إلى فلان حتى رأيته ، ولا يحعل الشيء غاية لنفيه ، فلا يقال : مازلت أراه حتى رأيته .

ويقال لغة : دور بني فلان متناظرة : أي متقابلة ولا يقال : إنها مترائية ..

ثم إن الناظر يعلم ناظراً ضرورة ، ولا يعلم كونه رائياً إلا بسؤاله نفسه ، فيقال له : إنك نظرت فهل رأيت أو لا ؟

والنظر يوصف بما لا توصف به الرؤية ، يقال : نظر إليه نظراً شزراً ، ونظر غضبان ، ونظر راض ، وذلك لأن حركة حدقة العين تدل على هذه الأحوال ، ولا توصف الرؤية بشيء من ذلك .

وقد جاء في القرآن المجيد نفي نظر الله تعالى إلى الكافرين فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) .

فالمنفى هنا هو نظر الرحمة وليس رؤية الله للكافرين فإنها حاصلة بداهة .

وقد أثبت القرآن النظر حال عدم الرؤية فقال : ﴿ .. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢) .

فدل ذلك على أن النظر غير الرؤية .

والنظر لفظة مشترك بين معان كثيرة ، وقد يذكر ويراد به الانتظار ، كما في قوله تعالى : ﴿ .. فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اللَّمُ وَسَلُونَ ﴾ (\*) ، وقوله جل شأنه : ﴿ .. فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْـمُ وْسَلُونَ ﴾ (\*) ، وقوله سبحانه : ﴿ .. انظُرُونًا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ ... ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ٧٧ . (٢) سورة الأعراف الآية : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة السمل الآية . ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٨٠٠ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الحديد الآية ١٣.

وفى الشعر العربى نجد قول الشاعر المثقب العبدى أو الممزق: فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غداً لناظره قريب

ويخلص المعتولة إلى أن معنى الآية الكريمة ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ أن المؤمنين ينتظرون نعم الله وجزيل ثوابه ، ومزيد فضله الذي لا ينقطع ولا يمتنع ، وليس في ذلك تنغيص ، لأنه موثوق بوصوله إلى المنتظر ، ولا يحتاج إليه في الحال فأمامه نعم لا تعد ولا تحصى .

والتنغيص إنما يكون عند عدم الثقة في الوصول أو عند الاحتياج إليه في الحال ، والمؤمنون بخلاف ذلك .

ولو سلم المعتزلة - جدلاً - بأن النظر هو الرؤية فإنهم يفسرونها برؤية ثواب الله وليس رؤية ذات الله، فالثواب أنواع من اللذات المأكولة والمشروبة والمنكوحة، وكلها تصح رؤيتها.

# تفسير أهل السنة :

رد الإمام الرازى على موقف المعتزلة بأن النظر المقرون بحرف إلى ، المعدى للوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية ، أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية !!

ويرى أن حمل النظر على الرؤية أولى من حمله على الانتظار .

ويؤيد وجهة نظره هذه بأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة في الدنيا ، فلابد وأن يحصل في الآحرة شيء أزيد منه حتى يحسن ذكره في معرض الترغيب في الآخرة .

### ٧ - الملك الكبير:

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ (١) .

هذه الآية الكريمة لم أكن أتصور أنها تتعلق بموضوع الرؤية ، لولا أن الإمام الرازى ذكرها ، وعد الاستدلال بها أقوى من غيرها ، فقال في معرض تعداده لحجج الرؤية عند أهل السنة :

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان الآية ٢٠ .

التمسك بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ فإن إحدى القراءات في هذه الآية ( مَلِكًا ) .. بفتح الميم وكسر اللام ، وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى .. وعندى التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها » (١) .

ذكر الرازى ذلك فى تفسيره لسورة الأنعام ، ولما رجعت إلى تفسيره لسورة الإنسان لم أجد لهذا الرأى أثراً ، بل لم يتطرق إلى موضوع الرؤية مطلقاً ، وفسر (الملك الكبير ) بما قد يكون اقتباساً من تفسير الزمخشرى ، مع بسط وإيضاح .

قال الزمخشرى : ( كبيراً ) واسعاً وهنيئا ، يروى « إن أدنى أهل الجنة مزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ، يرى أقصاه كما يرى أدناه » .

وقيل : لا زوال له ، وقيل : إذا أرادوا شيئاً كان ، وقيل : يسلم عليهم الملائكة ويستأذنون عليهم » (٢) .

قارن هذا بما قاله الرازى فيما يلى:

فالملك الكبير الذى ذكره الله ههنا لابد وأن يكون مغايراً لتلك اللذات الحقيرة (حب المال والجاه) ، وما هو إلا أن تصير نفسه منقشة بقدس الملكوت ، متحلية بجلال حضرة اللاهوت .

وأما ما هو على أصول المتكلمين ، فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم ، فبين الله تعالى في الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع ، وبيّن في هذه الآية حصول التعظيم ، وهو أن كل واحد منهم يكون كالملك العظيم .

وأما المفسرون فمنهم من حمل هذا الملك الكبير على أن هناك منافع أزيد مما تقدم ذكره ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : لا يقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه ، ويقال : إن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ، ويرى أقصاها كما يرى أدناه .

وقيل : لا زوال له ، وقيل : إذا أرادوا شيئاً حصل .

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير ، ح ۱۳ ، ص ۱۳۱ . (۲) الكشاف ، ج ٤ ، ص ١٩٩ .

ومنهم من حمله على التعظيم ، فقال الكلبى : هو أن يأتى الرسول من عند الله بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله ، وهو في منزله فيستأذن عليه ، ولا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان (١) .

وحاولت أن أرجع إلى كتب التفسير الأخرى فوجدت أن أكثر المفسرين لم يتعرضوا لموضوع الرؤية عند هذه الآية ، ولكن بعضهم أشار إليها إشارات عابرة ، فالعلامة النيسابوري قال :

وعن على أنه قرأ ( ملكاً كبيراً ) بفتح الميم وكسر اللام ، وهو الله <sup>(۲)</sup> . والعلامة الألوسى ذكر الآراء في معنى ( الملك الكبير ) ، وعد منها أنه قيل : هو النظر إلى الله عز وجل <sup>(۳)</sup> .

والعلامة ابن حبان قدم النظر إلى الله تعالى في أول الآراء في تفسير (الملك الكبير) (أ).

ويبدو - والله أعلم - أن تفسير ( الملك الكبير ) بالنظر والرؤية ليس وقفاً على قراءة « ملكاً » بفتح الميم وكسر اللام ، بل هو جار في كلتا القراءتين .

# ٨ - المحجوبون عن الله :

قال الله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَئِذِ لَّـمَحْحُوبُونَ \* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْحَجِيمِ \* ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ (٥) .

# فهم المعتزلة :

يدور فهم المعتزلة للآية الكريمة على النحو التالي :

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير، ج ٢٩، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابورى ، على هامش جامع البيان في تفسير القرآن للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطمرى ، ج ۲۹ ، ص ۱۲۰ ، الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية ۱۳۲۹ هـ .

 <sup>(</sup>۳) روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثابى للعلامة السيد محمود الألوسى المتوفى
 ۱۲۷۰هـ، ج ۲۹، ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ، ج ٨ ، ص ٣٩٩ - طبعة النصر الحديثة بالرياض .

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين الآيات : ١٥ - ١٧ .

١ - قال الجبائى : المراد أنهم عن رحمة ربهم محجوبون : اى ممنوعون ، كما يُقال فى الفرائض : الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ، ومن ذلك يقال لمن يمنع عن الدخول هو حاجب ، لأنه يمنع من رؤيته .

٢ - قال أبو مسلم: لمحجوبون: أى غير مقربين، والحجاب الرد، وهو ضد القبول والمعنى أن هؤلاء المنكرين للبعث غير مقبولين عند الله، وهو المراد من قوله تعالى:
 ﴿ . . وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).

٣ - قال القاضى : الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية ، فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير ، وإن كان قد رآه من البعد .

وإذا لم يكن الحجاب عبارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال ، بل يجب أن يحمل على صيرورته ممنوعاً عن رحمة الله .

٤ - قال الزمخشرى: كونهم محجوبين عن الله تمثيل للاستخفاف بهم ،
 وإهانتهم ، لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للمكرمين لديهم ، ولا يحجب عنهم إلا المهانون عندهم . وساق هذا البيت :

إذا اعتروا باب ذي عُبّية رُجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب (٢)

### فهم أهل السنة :

احتج أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بهذه الآية ، وقالوا : لولا ذلك لم يكن لتخصيص حجب الكافرين فائدة ، ثم إن الله تعالى ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد والتهديد للكفار ، وما يكون وعيداً وتهديداً لا يجوز حصوله في حق المؤمنين ، فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب للمؤمنين .

وصرف الحجاب إلى الرحمة أو القول بأنه تمثيل للاستخفاف والإهانة هو عدول عن الظاهر من غير دليل.

وقال الإمام الشافعي: لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) اعتروا: قصدوا، العبية: الكبر والنخوة، رجبوا: عظموا، والترحيب التعظيم، والمرحوب المأذون له على الملوك لوجاهته، المحجوب: الممنوع لمهانته.

# أحاديث الرؤية

رويت أحاديث كثيرة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ، استدل بها العلماء على إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى ، وأكد الإمام النووى في شرحه لصحيح مسلم أن هذه الأحاديث رواها نحو من عشرين صحابياً عن رسول الله عيالة (١) .

وذكر الشيخ ابن أبى العز الدمشقى فى شرحه للعقيدة الطحاوية أنه روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً ، ووصفها بأنها متواترة ، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن (٢) .

ونقتبس من صحيح مسلم ما يلي :

\* عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ، عن النبى عَلَيْكُ قال : « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » .

عبر النبي ﷺ عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء على سبيل المجاز .

\* عن صهيب عن النبى عَلَيْكُ قال : ﴿ إِذَا دَخَلُ أَهُلُ الْجَنَةُ الْجَنَةُ قَالَ : يقولُ الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟! قال : فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل » .

\* عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضى الله عنه أخبره أن ناساً قالوا لرسول الله عَلَيْكَ : « هل لرسول الله عَلَيْكَ : « هل تضارون (٣) في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : هل تضارون

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ح ٣ ، ص ١٥ - طبعة دار إحياء التراث الإسلامي - بيروت .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٢٠٩ – طبعة المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) قال الىووى : تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها ، والتاء مضمومة فيهما ، ومعنى المشدد هل=

في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فإنكم ترونه كذلك . . الحديث » .

والتشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية في الوضوح وليس تشبيه مرئى بمرئى ، فإن الله تعالى لا يماثله شيء من حلقه .

هذا والنافون للرؤية لا يعوزهم فهم الأحاديث الواردة كفهمهم لآيات القرآن المجيد ، على حذف مضاف أو على سبيل المجاز ، وقد ذكر الزمخشرى في تفسيره لآية سورة الأعراف ﴿ أربى أنظر إليك ﴾ أن هناك تفسيراً آخر هو :

عرفنى نفسك تعريفاً واضحاً جلياً كأنه إراءة فى جلائها - بآية مثل آيات القيامة التى تضطر الخلق إلى معرفتك ، أنظر إليك : أعرفك معرفة اضطرار كأنى أنظر إليك ، كما جاء فى الحديث : « سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » بمعنى ستعرفونه معرفة جلية هى فى الجلاء كإبصاركم القمر إذا امتلاً واستوى (١).

\* \* \*

<sup>=</sup> تضارون عيركم مى حالة الرؤية نزحمة أو مخالفة فى الرؤية أو عيرها لحمائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر ، ومعى المحفف هل يلحقكم فى رؤيته ضير وهو الضرر .

وروى أيصاً تضامون بتشديد الميم وتحفيمها ، فمن شددها فتح التاء ، ومن خففها ضم التاء ، ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطمون في التوصل إلى رؤيته ، ومعنى المحفف هل يلحقكم صيم وهو المشقة والتعب ، ودكر أن ىعص أهل اللغة يفتح التاء في المشدد والمحقف ، وقد يصمها فيهما .

<sup>(</sup>١) الكشاف ص ١١٦ ، ح ٢ - طبعة دار الفكر .

# ولنا تعقيب

# سلاح المعرفة :

اجتهد العلماء في موضوع الرؤية ، واستخدموا في جدلهم كافة فنون المعرفة ، وكان لفقه اللغة والوضع العربي نصيب الأسد في الاستدلال .

فدارت مناقشات حول مفهوم الإدراك والرؤية والنظر والحجاب ، والفرق بين النفى بلا ، والنفى بلن ، ومعنى رجاء لقاء الله .

وتدخل الشعر في تحديد المراد ، وجاءت شواهد شعرية تؤيد هذا الفريق أو ذاك .

وساق الشيخ الطوسي هذا البيت :

وجـوه يـوم بـدر نـاظـرات إلى الرحمن يأتى بالفلاح (١) للدلالة على أن النظر بمعنى الانتظار .

وللبيت رواية أخرى تقول :

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا

وقد ردها الإمام الرازى وقال: هذا الشعر موضوع، والرواية الصحيحة:

وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب ، لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة ، فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء (٢) .

وساق الإمام الزمخشرى البيت التالي :

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما (١٦)

<sup>(</sup>١) التبيان : ص ١٩٧ ، ج ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير: ص ٢٢٦ ، ج ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ص ١٩٢، ج٤.

والمعنى إذا رجوت عطاءك وأنت من الملوك والحال أن البحر أقل جوداً منك زدتني نعماً ، يريد معنى التوقع والانتظار والدعاء .

ونظم الزمخشري شعراً يتهكم فيه بمثبتي الرؤية فقال:

لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة هم لعمرى موكفة

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة (١) وقد رد عليه ابن المنير قائلاً :

عدلوا بربهم فحسبهم سفه

وجماعة كفروا رؤية ربهم حقاً ووعد الله ما لن يخلفه وتلقبوا عدلية ، قلنا أجل وتلقبوا الناجين ، كلا إنهم إن لم يكونوا في لظي فعلى شفه

هذا وقد تمسك العلماء في جدلهم بقواعد المنطق ، وأحداث التاريخ ، وعلم القراءات ، وعلم السنة .

فالمعلق على المستحيل مستحيل ، والمعلق على الجائز جائز ، فما المعلق عليه في قوله تعالى : ﴿ فإن استقر مكانه فسوف ترانى ﴾ ؟!

وهل النفي في قوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ لسلب العموم أو لعموم السلب ؟!

وهل سأل موسى عليه السلام الرؤية لنفسه أو لقومه ؟!

وكيف نقرأ لفظ « ملكاً » في قوله تعالى ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيرًا 🏇 ؟

هل نقرأه بضم الميم وسكون اللام أو بفتح الميم وكسر اللام ؟!

وما المعنى المراد على كلا القراءتين ؟

وهل الزيادة في قوله تعالى : ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ هي الرؤية بناء على الحديث الوارد في ذلك أو مزيد ثواب وعطاء ؟

<sup>(</sup>١) الكشاف: ص ١١٦، ، ج ٢، والموكعة هي الحمر عليها البرادع، والبلكفة هم القائلون بإثبات الرؤية بلا كيف.

وكان للاحتمالات العقلية دور كبير في هذا الجدل .. فلماذا أخذت الصاعقة بني إسرائيل ؟ هل لسؤالهم الرؤية أو لتعنتهم واعتراضهم على الله ؟!

ومم كانت توبة موسى عليه السلام عندما قال : ﴿ سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ ؟ هل تاب لأنه سأل أمراً مستحيلاً ، أو من باب حسنات الأبرار سيئات المقريين ؟!

وإذا كان النظر مشتركاً لفظياً له عدة معان ، فما المراد منه والمرجح في آية سورة القيامة ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ ؟! وهكذا تتداعي الاحتمالات !!

# خلاف لفظى:

إن هناك نقطة مهمة تتعلق بتحديد محل النزاع وطبيعة الخلاف ، فيا ترى ماذا نفى المعتزلة ؟ وماذا أثبت أهل السنة ؟!

لقد نفى المعتزلة الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس ، لأنها تصح فيما كان في جهة وكان جسماً أو عرضاً ، وتعلق به شعاع البصر ، وهذا محال في حق الله تعالى .

وأثبت أهل السنة الرؤية بلا كيفية ، وفسروها بإدراك أو علم مخصوص .

قال الإمام النووى: «مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى فى خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك، لكن جرت العادة فى رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط» (١).

وذكر الإمام الرازى وجوهاً أربعة مستنبطة من آية سورة الأنعام ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ ، يمكن التعويل عليها في إثبات أن المؤمنين يرون الله في القيامة .

وكان الوجه الرابع ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفي كان يقول:

« إن الله تعالى لا يرى بالعين ، وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة ، واحتج عليه بهذه الآية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفى إدراك الله

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم بشرح الووی ص ۱۶ ، ج ۳ .

تعالى بالبصر ، وتخصيص الحكم بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه ، فوجب أن يكون إدراك الله بغير البصر جائزاً في الجملة ، ولما تبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أنه تعالى يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » .

وعلى هذا فإن النافين للرؤية والمثبتين لها يلتقون على نفى الرؤية البصرية المعروفة لنا وإن الإثبات والنفى في المسألة لم ينصبا على شيء واحد ، فيكون الخلاف - حينئذ - خلافاً لفظياً ، وقد تنبه الإمام الشهرستاني من قبل إلى ذلك ، وساق اختلاف الفرقاء في مسألتى الكلام والرؤية فقال :

المختلفان في مسألة الكلام ليسا يتواردان على معنى واحد بالنفى والإثبات .. فإن الذى قال : هو مخلوق ، أراد به أن الكلام هو الحروف والأصوات في اللسان ، والرقوم والكلمات في الكتابة ، قال : وهذا مخلوق .. والذى قال : ليس بمخلوق ، لم يرد به الحروف والرقوم ، وإنما أراد به معنى آخر .

فلم يتواردا بالتنازع في الخلق على معنى واحد .

وكذلك في مسألة الرؤية فإن النافي قال : الرؤية إنما هي اتصال شعاع بالمرئي ، وهو لا يجوز في حق الباري تعالى .

والمثبت قال : الرؤية إدراك أو علم مخصوص ، ويجوز تعلقه بالبارى تعالى .

فلم يتوارد النفى والإثبات على معنى واحد .. إلا إذا رجع الكلام إلى إثبات حقيقة الرؤية فيتفقان أولاً على أنها ما هى ؟ ثم يتكلمان نفياً وإثباتاً ، وكذلك فى مسألة الكلام يرجعان إلى إثبات ماهية الكلام ، ثم يتكلمان نفياً وإثباتاً ، وإلا فيمكن أن تصدق القضيتان » (١) .

# بعيد عن الأصول:

لو سلمنا جدلاً أن الخلاف في مسألة الرؤية حقيقة ، فإن المسألة برمتها خارجة عن دائرة الأصول التي يتعلق بها الإيمان والكفر .

<sup>(</sup>١) الملل والمحل - تحقيق محمد سعد كيلابي ، ج ١ ، ص ٢٠٢ .

فلم يسأل رسول الله عَلَيْكُ أحداً الإيمان بها ، ولا كلفه ضرورة الإقرار بإثباتها أو نفيها .

وكل ما سيق من أدلة في هذا الحجال هي أدلة ظنية ، تقوم على الأولى والأرجح والأقرب لفهم الفريق المجادل ، ولا علاقة لها باليقين الذي هو أساس الإيمان .

وتفسير النصوص الشرعية بما يؤيد الرؤية أو ينفيها له وجاهته الشرعية واللغوية ، وعملية الترجيح تقوم على التذوق العقلى والحسى الدينى ، وقد نرجح أحياناً جانب النفى ، وقد نميل حيناً إلى جانب الإثبات .

وكان للإمام الرازى تعبيرات ذات دلالة ومغزى في هذا المجال ، ففي آية سورة القيامة مثلاً قال : إن حمل النظر على الرؤية أولى من حمله على الانتظار !!

وإن مسألة العدول عن الظاهر التي رُمي بها المعتزلة في فهمهم لكثير من آيات الاستدلال - هي مسألة نسبية ، فالظاهر ليس حجة دائماً ، وفي مواضع عدة عدل أهل السنة عن الظاهر ، كما في آيات الصفات الخبرية .

أما كون العدول عن الظاهر لدليل أو غير دليل فهذا هو بيت القصيد ومحل النزاع ، ولا أحد من الفريقين يعدل عن الظاهر إلا لدليل يراه وحجة يتبناها .

والقول بأن أحاديث الرؤية متواترة غير مسلم ، فهى كلها أحاديث آحاد باتفاق المحدثين ، لكنها قد تلتقى على معنى واحد هو إثبات الرؤية عند القائلين بها ، فتكون من المتواتر اللفظى الذى يعز وجوده فى السنة .

ثم إن هذا المعنى الذى التقت عليه الأحاديث عند القائلين بإثبات الرؤية هو محل النزاع فكيف يكون متواتراً ، فضلاً عن كونه مسلماً ؟!

وقد قلت من قبل : إن النافين للرؤية لا يعوزهم فهم الأحاديث الواردة كفهمهم لآيات القرآن المجيد ، على حذف مضاف أو على سبيل المجاز .

وحين تتعدد التأويلات والاحتمالات فلا يقين ولا قطع وتظل المسألة خاضعة للاجتهاد !!

## على هامش الرؤية

#### ١ - الرؤية في الدنيا:

هناك شبه إجماع لدى أهل السنة على أن الرؤية لم تقع لأحد في الدنيا قبل سيدنا محمد عليه .

واختلفوا في وقوعها لسيدنا محمد ليلة الإسراء والمعراج ، وقد ظهر هذا الخلاف مبكراً منذ عهد الصحابة رضى الله عنهم ، فهناك موقف للسيدة عائشة رضى الله عنها ينفى هذه الرؤية تماماً ، وهناك مذهب لابن عباس رضى الله عنهما يثبت هذه الرؤية ، والعلماء منقسمون بين الموقف والمذهب .

## موقف السيدة عائشة:

من المعروف لدى علماء الحديث أن هناك رواية عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، خرجها البخاري في صحيحه ، تحوى أوهاماً أنكرها عليه العلماء ، منها :

- ١ أن الإسراء وقع مناماً .
- ٢ أن الإسراء كان قبل أن يوحى إليه .
- ٣ أن الجبار عز وجل ، رب العزة تبارك وتعالى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما شاء الله .

وقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض قوله :

« وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث أوهام أنكرها عليه العلماء ، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله : فقدم وأخر ، وزاد ونقص » (١) .

وقال الإمام ابن كثير:

« وقوله في حديث شريك عن أنس .. ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر ..

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم شرح النووی ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ .

معدود في غلطات شريك أو محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة  $^{(1)}$ .

ويقول أيضاً: « وأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء .. تم دنا الجبار رب العزّة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى .. فقد يكون من فهم الراوى فأقحمه في الحديث .. والله أعلم » (٢) .

أما موقف السيدة عائشة رضى الله عنها فقد رواه مسلم بسنده عن الشعبى عن مسروق (٣) قال :

« كنت متكاً عند عائشة فقالت : يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ، قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً عَيَّلِكُم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية .. قال : وكنت متكاً فجلست فقلت : يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي ، ألم يقل الله عز وجل ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ (٤) ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ (٩) ؟

فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله عَلَيْكُ فقال : إنما هو جبريل ، لم أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطاً من السماء ، سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض .

نقالت : أو لم تسمع أن الله يقول : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٦) ؟!

أُولِم تسمع أَن الله يقول : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٌ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>۱) ، (۲) السيرة النبوية - تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ، ح ۲ ، ص ۱۰۰ ، ۲ . .

<sup>(</sup>٣) سمى مسروقاً لأنه سرقه إنسان فى صغره ثم وجد ، وهو مسروق بن الأحدع بى مالكْ ىن أمية همداىي كوفى ، وكان لمسروق بنت تسمى عائشة .

 <sup>(</sup>٤) سورة التكوير الآية : ٢٣ .
 (٥) سورة النحم الآية · ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الأية : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى الآية : ١٥ .

قالت : ومن زعم أن رسول الله عَلِيْكَ كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية ، والله يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ ... ﴾ (١) .

قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية ، والله يقول : ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴾ (٢) .

وفى رواية :

قالت : ولو كان محمد عَيَّا كَاتَماً شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية . ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحقُ أَن تَخْشَاهُ ... ﴾ (٣) .

وفى رواية :

سألت عائشة : هل رأى محمد عليه ربه ؟

فقالت : سبحان الله ، لقد قف (٤) شعرى لما قلت !!

وإذا كان هذا موقف السيدة عائشة ، فما تفسير قوله تعالى : ﴿ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ ؟

وهنا نسوق وجوها ذكرها الإمام الرازى هي :

أحدها: إن جبريل دنا من النبي عَيِّلِيَّة ، أي بعد ما مَدَّ جناحه وهو بالأفق ، عاد إلى الصورة التي يعتاد النزول عليها ، وقرب من النبي عَيِّلِيَّة .

وعلى هذا ففي « تدلى » ثلاثة وجوه :

١ - فيه تقديم وتأخير ، تقديره ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من النبى عَلَيْكُ .
 ٢ - الدنو والتدلى بمعنى واحد ، كأنه قال : دنا فقرب .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية . ٦٧ . (٢) سورة السمل الآية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية : ٣٧ ، والذى أخفاه الرسول وأبداه الله هو قوله تعالى ﴿ فَلَمَا قَضَى زِيدُ منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً » . (٤) قام شعرى من الفزع وهول المقالة .

٣ - دنا أى قصد القرب من محمد عَيْقَةً ، وتحرك عن المكان الذى كان فيه فتدلى فنزل إلى النبي عَيْقَةً .

الثانى: أن محمداً ﷺ ﴿ دنا ﴾ من الحلق والأمة ، ولان لهم ، وصار كواحد منهم ﴿ فتدلى ﴾ أى فتدلى إليهم بالقول اللين والدعاء الرفيق فقال ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ .

وعلى هذا ففي الكلام كمالان:

كأنه تعالى قال : إلا وحى يوحى جبريل على محمد ، فاستوى محمد وكمل ، فدنا من الخلق بعد علوه ، وتدلى إليهم وبلغ الرسالة .

الثالث : وهو ضعيف سخيف ، وهو أن المراد منه هو ربه تعالى ، وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان .

اللهم إلا أن يريد القرب بالمنزلة ، وعلى هذا يكون منه ما في قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه تعالى : « من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن مشى إلى أتيته هرولة » ، إشارة إلى المعنى المجازى .. » (١) .

وهناك استدلال طريف مؤيد لموقف السيدة عائشة ، مأخوذ من ختام آية الإسراء وآية النجم ..

ففى آية سورة الإسراء قال تعالى ﴿ لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ .

وفى آية سورة النجم قال جل شأنه ﴿ لَقَدْ رَأْىَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ فالملاحظ أن الآيتين أثبتتا رؤية الآيات فى رحلة الإسراء والمعراج ، ولم تشيرا إلى رؤية الله تعالى ، فلو وقعت رؤية الله سبحانه لكانت أولى بالتسجيل والتنبيه والإشارة .. بل يذهب بعض العلماء إلى أهمية تفسير أيات سورة النجم برؤية جبريل الأمين فيقول :

ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى ، وإن كانت

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ص ٢٨٦ ج ٢٨ .

رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى ، فإن النبوة لايتوقف ثبوتها عليها ( أى رؤية الله ) عليهما ألبتة (١) .

وجاءت أحاديث مؤيدة لموقف السيدة عائشة ، منها مارواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر قال :

سألت رسول الله عَلِيْكُم : هل رأيت ربك ؟ قال : نورٌ أَني أراه ؟ .

وفى رواية عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبى ذر : لو رأيت رسول الله على الله الله عن أى شيء كنت تسأله ؟

قال كنت أسأله: هل رأيت ربك ؟

قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نوراً ..

وفي شرح الإمام النووي نقل عن الإمام المازري قوله :

الضمير في « أراه » عائد على الله سبحانه وتعالى ، ومعناه أن النور منعنى من الرؤية ، كما حرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى وبينه .

وقوله عَيْسَةٍ : « رأيت نوراً » معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره .

وقد فسر النور بالحجاب في حديث آخر « حجابه النور » فيكون الرسول عليه أن رأى الحجاب الذي هو النور ، وقد منعه ذلك من رؤية الرب عزوجل .. (٢) .

光 米 米

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية للشيح ابن أبي العز الدمشقى ص ٢١٤ ط المكتب الإسلامي سنة ١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>۲) راحع صحیح مسلم بشرح النووی ص ۱۲ ج ۳.

## مذهب ابن عباس

جاءت روایات عن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبی عَلَیْتُ رأی ربه ، واختلفت هذه الروایات فی آلة الرؤیة :

فقيل إنه رآه بعينه ، وقيل إنه رآه بقلبه وفؤاده .

وقال ابن عباس : إن الله تعالى اختص موسى بالكلام ، وإبراهيم بالحلة ، ومحمداً بالرؤية .

وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد عَيْظُة ربه .

وحكى عن أحمد بن حنبل أنه قال : وأنا أقول بحديث ابن عباس بعينه ، رآه ، رآه ، دى انقطع نفسه يعنى نفس أحمد .. وفىرواية أخرى قال أحمد : رآه بقلبه ، وجبن عن القول برؤيته فى الدنيا بالأبصار ..

وحاول بعض العلماء ترجيح رأى ابن عباس بما يلي :

- ١ ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن .
- ٢ إن هذا العلم لايدرك بالعقل ولا بالرأى ولا بعلم إلا عن طريق النبوة .
  - ٣ ابن عباس أثبت الرؤية ، وعائشة نفتها ، والمثبت مقدم على النافى .
- ٤ عائشة لم تنف الرؤية بحديث سمعته من رسول الله عَيْظِيم وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات ، وهو محل نظر وللعلماء عليه أجوبة ..

وكان معمر بن راشد يقول: ماعائشة عندنا بأعلم من ابن عباس .. !! بل إن ابن خزيمة ادعى أن السيدة عائشة قالت: « فقد أعظم على الله الفرية » في وقت غضب ، ولو أنها عبرت بلفظة أحسن منها لكان أجمل بها (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع الشفا تتعریف حقوق المصطفی للقاصی عیاض ص ۱۹۵ ، ج ۱ – ط دار الکتب العلمیة ، وصحیح مسلم بشرح النووی ص ۰ ج ۳ ، والتوحید لابن خزیمة ص ۱۹۷ تحقیق د . محمد خلیل هراس – ط مکتبة الکلیات الأزهریة .

وهذه الترجيحات ليست راجحة ، ولاترقى إلى مستوى القبول لموقف السيدة عائشة لما يلي :

١ – عائشة أم المؤمنين ، لازمت الرسول عَلَيْكُ في حضره وسفره ، في صحته ومرضه ، وكافة أحواله كلها ، وعرفت الكثير من خفايا حياة المصطفى ، ولها قدم صدق في فقه الإسلام ..

وكان ابن عباس رضى الله عنهما غلاماً حدثاً على عهد رسول الله عَلَيْكُم ، ولم يَبلغ مبلغ الرجال ..

٢ - إن مذهب ابن عباس لايعتمد على نص صريح مرفوع إلى الرسول عَيِّلِكُم ، ولعله فهم من ابن عباس واجتهاد ، فهو لم يُسنده إلى النبي عَيِّلِكُم .. ودعوى أن مذهب ابن عباس في الرؤية لايعلم إلا عن طريق النبوة دعوى مرفوضة فإن الاجتهاد في فهم النصوص أمر وارد وواقع لدى الصحابة ..

وكيف يقال إن موقف السيدة عائشة رضى الله عنها اجتهاد ولايقال مثله في مذهب ابن عباس ؟!

٣ - إن الزعم بأن السيدة عائشة رضى الله عنها لم تؤيد رأيها بحديث سمعته من رسول الله عَلَيْكَ زعم باطل .. فقد قالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله عَلَيْكَ فقال : إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم خلقه مابين السماء إلى الأرض .

ثم إن الأحاديث الصحيحة الواردة تؤيدها مثل روايات أبى ذر حين سأل رسول الله عَيِّالَةٍ : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أنى أراه » .

إن مسألة أن المثبت مقدم على النافى لا محل لها هنا فإن المثبت للرؤية لادليل معه ولانص يؤيده ، أما النافى فمعه النص المرفوع الصريح ، ومعه الرأى والاجتهاد فيكون النافى مقدماً ..

## ٢ - رؤية الله تعالى مناماً

اتفق المثبتون للرؤية على أنها لم تقع في الدنيا لأحد قبل سيدنا محمد عَلَيْكُ ثم اختلفوا في حصولها للرسول ليلة الإسراء والمعراج ، ولما جاء الكلام على رؤية الله تعالى مناما حكوا الاتفاق على جوازها ووقوعها حتى ولو كانت على صفة لاتليق ، وأخضعوها للتأويل والتعبير ..

جاء ذلك خلال شرحهم لحديث رسول الله عَلَيْكُم .. « من رآنى في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لايتمثل بي » .

ونقل الإمام النووى مايلي :

قال القاضى: واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى فى المنام وصحتها ، وإن رآه الإنسان على صفة لاتليق بحاله من صفات الأجسام ، لأن دلك المرئى غير ذات الله تعالى ، إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم ولا اختلاف الأحوال ، بخلاف رؤية النبى عَيَّالًا ..

قال ابن الباقلاني : رؤية الله تعالى في المنام خواطر في القلب ، وهي دلالات للرائي على أمور مما كان أو يكون كسائر المرئيات .. والله أعلم » (١) .

ونبه الإمام ابن حجر العسقلاني إلى ذلك فقال:

جوز أهل التعبير رؤية البارى عز وجل فى المنام مطلقاً ، ولم يجروا فيها الخلاف فى رؤيا النبى عَلَيْكُ ، وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل فى جميع وجوهها ، فتارة يعبر بالسلطان ، وتارة بالوالد ، وتارة بالرئيس فى أى فن كان ..

فلما كان الوقوف على حقية ذاته ممتنعاً ، وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب ، كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائماً ، بخلاف النبي عليه ، فإذا رؤى على صفته المتفق عليها ، وهو لا يجوز عليه الكذب ، كانت في هذه الحالة حقاً محضاً لا يحتاج إلى تعبير ..

وقال الغزالي : ليس معنى قوله « رآنى » أنه رأى جسمي وبدني ، وإنما المراد أنه

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم بشرح النووی ، ج ۱۵ ، ص ۲۵ .

رأى مثالاً ، صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسى إليه ، وكذلك قوله « فسيرانى فى اليقظة » ، ليس المراد أنه يرى جسمى وبدنى ، والآلة تارة تكون حقيقية ، وتارة تكون خيالية ، والنفس غير المثال المتخيل ، فما رآه من السكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه ، بل هو مثال له على التحقيق .

ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى فى المنام ، فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة ، ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره ، ويكون ذلك المثال حقاً فى كونه واسطة التعريف ، فيقول الرائى رأيت الله تعالى فى المنام ، لا يعنى أنى رأيت ذات الله تعالى كما يقول فى حق غيره .

وقال أبو القاسم القشيري ما حاصله:

إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم أن لا يكون هو ، فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه ، وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك - لا يقدح فى رؤيته بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل - كما قال الواسطى : من رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرائى ، وغير ذلك » (٢) .

ولعل هذه التشقيقات والافتراضات تتلمس من حديث تعددت طرقه ، منها :

« احتبس عنا رسول الله عَيِّلِيَّةِ ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس ، فخرج سريعاً ، فثوب بالصلاة فصلى رسول الله عَيْلِيَّةً وتجوز فى صلاته ، فلما سلم دعا بصوته .

فقال لنا : على مصافّكم كما أنتم ، ثم انفتل إلينا فقال : أما إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة ..

إنى قمت من الليل فتوضأت فصليت ماقُدِّر لى ، فنعست فى صلاتى فاستثقلت ، فإذا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة ، فقال : يامحمد ، قلت : رب لبيك ، قال : فيم يختصم الملاً الأعلى ؟

قلت لا أدرى رب ، قالها ثلاثاً .

<sup>(</sup>۱) فتح البارى بشرح البحارى ج ١٦ ص ٤٣ ط الحلبي سة ١٣٨٧ هـ ١٩٥٩ م .

قال : فرأیته وضع کفه بین کتفی ، فوجدت برد أنامله بین ثدیی ، فتجلی لی کل شیء وعرفت ..

فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب.

قال : فيم يختصم الملأ الأعلى ؟

قلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟

قلت : مشى الأقدام إلى الجماعات ، والجلوس فى المساجد بعد الصلاة ، وإسباغ الوضوء فى المكروهات .

قال : ثم فيم ؟ . قلت : إطعام الطعام ، ولين الكلام ،والصلاة بالليل والناس نيام .

قال : سل ، قلت : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لى وترحمنى ، وإذا أردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون ، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى إلى حبك .

قال رسول الله ﷺ : إنها حق فادرسوها ثم تعلموها .

ونحن أمام هذا الحديث نضع مجموعة ملاحظات :

أولاً: علماء السنة مجمعون على أن رؤية الله تعالى يقظة لم تقع لأحد في الدنيا قبل سيدنا محمد عَلِيلِهُ ، بل لم تقع لأحد مطلقاً كما هو رأى السيدة عائشة ، فكيف نتصور وقوعها مناماً ؟! .

فإذا إضفنا مافى هذه الروايات من رؤية الرب تبارك وتقدَّس على أحسن صورة أو على صورة شاب ، ووضع الكف وبرد الأنامل (١) كان التوقف في قبولها راجحاً.

ثانياً: إن الحديث يبدو أنه مقلوب المعنى ، فهو يثبت أن الله تعالى هو السائل وأن الرسول هو المجيب ، والشأن الصحيح أن يكون الرسول سائلاً ربه عما يجرى في الملأ الأعلى ..

<sup>(</sup>۱) راجع الروایات فی . « مجمع الروائد ومنبع الفوائد » للإمام الهیثمی ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، و ج ۷ ، ص ۱۷٦ ، طبعة دار الکتاب العربي .

ومما يؤكد الاضطراب في هذا الحديث أن الدعاء المذكور في آحره ينسب مرة إلى الله تعالى تعليماً لرسوله ، وينسب أخرى إلى الرسول تضرعاً إلى مولاه .. ففي رواية للترمذي عن ابن عباس : « وقال : يا محمد ، إذاصليت فقل : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات .. إلخ » .

وفى رواية لأحمد عن بعض أصحاب النبى عَلِيْكَ : « وقال : يا محمد ، إذا صليت فقل اللهم إنى أسألك الطيبات .. إلخ » .

وفي رواية للترمذي عن معاذ بن جبل: « قال: سل ، قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات . . إلخ » .

ويضاف إلى ذلك اضطراب آخر ،وهو هل وقعت هذه الرؤية مناماً أم يقظة ؟ وهل كانت في صلاة أم لا ؟! .

ففي رواية الترمذي عن ابن عباس قال : « أحسبه قال فيالنوم » .

وفى رواية الترمذى عن معاذ قال : « فنعست فى صلاتى فاستثقلت فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة » .

وفى رواية لأحمد : « فنعست فى صلاتى حتى استيقظت فإذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صورة .. » .

وذهب بعض الشرَّاح إلى أن رواية (حتى استيقظت ) تصحيف ، وأن المحفوظ هو (حتى استثقلت ) (١) .

ثالثاً : بعض المفسرين ساق هذا الحديث تفسيراً للآية الكريمة : ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْم بِالْلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمون ﴾ .

والحديث والأية بينهما بون شاسع ، فالآية تثبت الوحى للنبى عَلَيْكَةُ بإعلامه بالغيب الذى أوحاه الله تعالى إليه فى شأن آدم واختصام الملائكة حول حلقه وأمر الله لهم بالسجود ، ولنقرأ ما قبلها وما بعدها : ﴿ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ \* أَنتُمْ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) راجع ' (تحفة الأحودى شرح جامع الترمذى ) - تحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف ، ج ٩ ، ص ١٠٢ .

مُعْرِضُونَ \* مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ \* إِن يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ \* فإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (١) .

والحديث يتعلق بالوضوء والصلاة والحسنات .. فما العلاقه بينهما ؟!

وقد تفطّن الإمام ابن كثير لذلك فقال: (وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا (أى المذكور في الحديث) قد فسّر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسَّرَ بعد هذا، وهو قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ...﴾) (٢).

## ٣ - أنواع الرؤية :

ذكر الإمام ابن خزيمة أنواعاً للرؤية واستدل عليها ، وجمعها تحت عناوين ، هى : ١ - بيان أن جميع أمة النبى عَلِيْكُ ، برهم وفاجرهم ، مؤمنهم ومنافقهم ، وبعض أهل الكتاب يرون الله عز وحل يوم القيامة .

يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه ربهم عز وجل ، ذي الجلال والإكرام .

وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهرى جهنم ، ويخص الله عز وجل أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ .

واستشهد ابن خزيمة على ذلك بحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال : سألنا رسول الله على القيامة ؟ فقال : هل تضارون فى القمر ليلة البدر ، ليس دونه سحاب ؟!

قلنا : لا .

قال : فإنكم ترون ربكم عز وجل كذلك يوم القيامة .

قال : يقال من كان يعبد شيئاً فليتبعه .

فيتبع الذى كانوا يعبدون الشمس - الشمس ، فيتساقطون فى النار ، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر ، فيتساقطون فى النار ، ويتبع الذين كانوا يعبدون

١) سورة ص ، الآيات : ٦٧ - ٧٢ .
 ٢) تفسير القرآن العظيم ، ح ٤ ، ص ٤٣ .

الأوثان – الأوثان ، والأصنام – الأصنام ، وكل من كان يعبد من دون الله ، فيتساقطون في النار .. ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم وبقايا أهل الكتاب ، يقللهم بيده ، فيقال لهم : ألا تتبعون ما كنتم تعبدون ؟

فيقولون : كنا نعبد الله ولم نر الله ، فيكشف (١) عن ساق فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجداً ، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه ، ثم يوضع الصراط بين ظهرى جهنم ... الحديث » رواه البخارى ومسلم .

۲ - بیان أن جمیع المؤمنین یرون الله یوم القیامة مخلیا به عز وجل ..
 وساق حدیث أبی رزین قال : « قلت : یا رسول الله أكلنا نری الله مخلیا به ؟
 قال : نعم ، قال : وما آیة ذلك فی خلق الله ؟ قال : ألیس كلكم یری القمر
 لیلة البدر ، وإنما هو خلق من خلق الله ، والله أجل وأعظم » رواه أبو داود .

۳ – بیان رؤیة الله التی یختص بها أولیاءه یوم القیامة والتی ذکر الله فی قوله :
 ﴿ وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ .

قال ابن خزيمة : ويفضل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين ، ويحجب جميع أعدائه كما أعلم في قوله : ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ .

وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناوه بعد دخول أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحساناً إلى إحسانه تفضلاً منه وحوداً بإذنه إياهم النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه » (٢) .

ونخلص من ذلك إلى أن الرؤية يوم القيامة على ثلاثة أنواع هي :

١ - رؤية جميع أهل المحشر لربهم رؤية امتحان وهول حتى يتمايز عبدة الطاغوت.

٢ - رؤية جميع المؤمنين في خلوة مع ربهم حتى يتمايز المنافقون ويضرب بينهم وبين الصادقين بسور .

٣ – رؤية أولياء الله في الجنة وهي رؤية السرور والنعيم والكرامة .

 <sup>(</sup>١) نضم الياء وفتحها ، والتعبير استخدمه العرب للشدة والهول ، وللعلماء فيه أفهام سبق شرحها في
 مبحث الصفات .

<sup>(</sup>٢) التوحيد لاس حزيمة ص ١٦٧ – ١٩٠ .



# الفصت ل الرابع

# القضاء والقدر

- \* في البيان القرآني .
- \* الإيمان بالقضاء والقدر.
  - \* النشأة التاريخية :
  - موقف المشركين.
  - موقف المنافقين
  - موقف الصحابة.
    - \* نظرة مذهبية :
    - محل النزاع .
      - الجبرية .
      - القدرية .
      - المعتزلة .
      - الأشاعرة .
    - \* جدل مذهبی .
  - \* بعيداً عن المذاهب .
    - الجبر مرفوض .
    - الأمر مقدور **.** 
      - مسير ومخير .
  - الكونى والشرعي .
    - الخير والشر .
    - التفسير القرآني .



# القضاء في البيان القرآني

جاءت مادة القضاء في القرآن المجيد على معان شتى نسوق منها ما يلى : ١- قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ... ﴾ (١) .

والمعنى إذا أديتم مناسك الحج وفرغتم منها فلا تنسوا ذكر الله على كل حال ، ولا تنقطع ألسنتكم وقلوبكم عن الثناء على الله تعالى بما هو أهله .

وكان الناس فى الجاهلية يتخذون مواقف فى الحج للفخر بالآباء وذكر المكرمات الخاصة بهم فنهوا عن ذلك ، ودعاهم القرآن إلى الاتصال الدائم بالله عز وجل وذكر محامده والتسبيح بجلاله وكماله .

٢ - قال الله جل شأنه : ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّـمَا يَقُولُ لَـهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (٢) .

تتعلق هذه الآية الكريمة بقصة مريم عليها السلام ، حين فوجئت بالملك يبشرها بمولود ولم تكن متزوجة وليست بغيا ، ولما تعجبت أخبرها الملك أن الله تعالى إذا أراد شيئاً وقع بقدرته بلا موانع ولا معوقات .

٣ - قال الله سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلَّ مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَـمْتَرُونَ ﴾ (١) .

فالله تعالى خلق الإنسان الأول من طين مباشرة وخلق ذريته من سلالة من ماء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية : ٢ .

مهين ، يستخلص من الأغذية التي تنتهى إلى الطين ، وقد حدد الله تعالى لهذا الإنسان أجلاً لا يتقدمه ولا يتأخر عنه ، والأجل الأول في الآية هو عمر الإنسان ، والأجل الثاني هو عمر الدنيا .

٤ - قال الله جل شأنه : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ (١) .

وتتعلق الآية بقصة سيدنا لوط عليه السلام حين أعلمه الله علماً جازماً بالحكم القاطع الذي يلحق قومه وهو استئصال شأفتهم في وقت الصباح.

قال الله سبحانه: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ (٢) .

تؤكد الآية الكريمة أن الله تعالى سجل فى التوراة وأعلم بنى إسرائيل على لسان نبيهم فى الوحى المنزل إليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين يكون الإفساد فيهما كبيراً ومدمراً ، ثم تكون عاقبة أمرهم خسرا .

٦ - قال الله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... ﴾ (٣) .

والمعنى أن الله جل شأنه أمر أمراً مقطوعاً به ، ووصى توصية جازمة ، وحكم حكماً شرعياً أنه لا يعبد أحد سواه ، وأن يعامل الأبوان بالإحسان والبر والمعروف .

الْعَتِيق ﴾ حال جل شأنه: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَقَهُمْ وَلْيُوفُواْ لَذُورَهُمْ وَلْيَطُوَّفُواْ بِالْبَيْتِ
 الْعَتِيق ﴾ (٤) .

والمعنى أن يزيل الحجاج ما من شأنه أن يزال من حلق الشعر وقص الأظفار ونحو ذلك مما يتعلق بالبدن أو الثوب من جراء أداء المناسك والالتزام بمحظورات الإحرام ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية : ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية : ٢٩ .

وبعد أداء المناسك يتحلل الحاج ويعود سيرته الأولى في المآكل والملابس وغيرها .

٨ - قال الله تعالى : ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّـمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (١) .

تتعلق الآية الكريمة بقصة موسى عليه السلام حين ذهب إلى مدين والتقى هناك بالشيخ الكبير الذى عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره ثمانى سنوات أو عشراً ، فقبل موسى عليه السلام العرض والأجر ، دون أن يحدد مدة من هاتين المدتين ، وجعل لنفسه فسحة في أن يختار إحداهما يؤديها دون لوم عليه .

٩ - قال الله سبحانه: ﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن يَستَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ (٢) .

تؤكد الآية ولاء المؤمنين الصادقين لله ورسوله ، وتضحياتهم المتواصلة لنصرة هذا الدين الخالد ، فمنهم من مات شهيداً ، ومنهم من ينتظر الشهادة في ثبات وإقدام .

١٠ - قال الله سبحانه : ﴿ وَمَا كَانَ لِـمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُـهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْـخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَـهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاً مُبِينًا ﴾ (٣) .

فالمؤمنون والمؤمنات يلتزمون إلتزامًا كاملاً وأميناً بحكم الله ورسوله لا يسعهم مخالفته ولا تتململ قلوبهم في حكمته ، فمتى حكم الله ورسوله حكما فالطاعة واجبة والتسليم فريضة .

١١ - قال الله تعالى : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَلَى فِي كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا ... ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية . ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحراب الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية ١٢ .

والمعنى أن الله جل شأنه فرغ من خلق السموات على شموخها واتساعها ودقة إحكامها في يومين اثنين فقط ، وأودع في كل سماء ما يخصها من نواميس .

١٢ - قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَل مُسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ ... ﴾ (١) .

لقد احتلف الناس وكفروا وبأيديهم معالم الهدى من الوحى المنزل ، ولولا أن الله جلت حكمته سبقت كلمته بإنظار العباد وإمهالهم وعدم مؤاخذتهم فور وقوع المعصية لحكم بينهم في الدنيا ولعجل لهم العقوبة ولأنفذ فيهم حكمه العادل .

وهكذا فالقضاء في البيان القرآني يدور حول الحكم بالشيء ، وأدائه ، والفراغ منه ، وتقديره ، والإعلام به .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية . ١٤ .

# القدر في البيان القرآني

وردت مادة القدر في القرآن المجيد على عدة معان نسوق منها ما يلي :

الله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا إِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

فتبيح هذه الآية الكريمة الطلاق بعد العقد على المرأة وقبل الدخول بها ، ولما كان الطلاق يترتب عليه آلام نفسية للمرأة مهما كانت الأسباب ، فقد شرع الله للمرأة متعة مالية يقدرها القاضى بحسب حال الزوج ، على الغنى بقدر غناه ، وعلى الفقير بقدر فقره ، وهذه المتعة تأخذها المرأة زيادة على ما تستحقه من نصف مهر مثلها (٢) .

٢ - قال الله جل شأنه: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ (٣) فالمطر ينزل من السحاب فيأخذ كل واد بحسبه كبيراً كان أو صغيراً .

٣ - قال الله سبحانه: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلَّا مَتَاعٌ ﴾ (ئ).

فالرزق يساق للإنسان تبعاً للحكمة الإلهية ، فقد يوسع الله العطاء لإنسان وقد يضيق على آخر ، ولا يظن أحد أن كثرة العطاء أو قلته مناط لتكريم الإنسان أو إهانته ، والكافر هو الذى يفرح فرح الكبر والأطر بما منحه الله من أموال ، وينسى أن هذا استدراج وإمهال ، ثم إن حقيقة الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة لا تمثل إلا هامشاً وشيئاً غير معتد به .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية · ٢٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) هدا رأى حماد بن أبى سليمان - كما حكى القرطبي في تفسيره - لكن جمهور العلماء على
 أن المطلقة التي لم يفرض لها صداق ولم يدحل بها لا شيء لها غير المتعة .

 <sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية : ٧
 (٤) سورة الرعد الآية : ٧

الله تعالى : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ = 1 مَعْلُوم ﴾ = 1 .

فكل شيء ملك لله ، سهل عليه ، يسير لديه ، يفعله سبحانه كما يشاء ولما له في ذلك من الحكمة وعلى وضع وكيفية وكمية خاصة يريدها الله جل جلاله .

٥ - قال سبحانه : ﴿ وَذَا النَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لا إِلَا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ (٢) .

فيونس عليه السلام ترك قومه بعد أن يئس من إيمانهم ، وهاجر غضبان من أجل الله ولكنه لم يكن تلقى الإذن الإلهى بالهجرة ، وظن أن الله لن يضيق عليه الأمر ولن يؤاخذه بما فعل ، وكانت النتيجة أن ألقى فى اليم والتقمه الحوت ، وأدرك سبب هذه العقوبة ، فنادى فى ظلمات الماء وبطن الحوت وجوف الأرض : ﴿ .. لا إِلَهُ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّى كُنتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾

٦ - قال الله جل جلاله : ﴿ مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٣) .

والمعنى ما عرفوا الله حق معرفته ، وما عظموه حق تعظيمه حين عبدوا معه غيره .

الله جل شأنه: ﴿ وَفَجُرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْـمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ
 أمْرِ قَدْ
 أمْرِ قَدْ

والمعنى أن نوحاً عليه السلام لما دعا ربه أن ينصره على قومه المكذبين فتح الله السماء بماء منهمر كثير ، وتفجرت الأرض عيوناً تفيض بالماء ، والتقى الماءان على أمر أراده الله بمقدار مخصوص ووجه مخصوص لغاية مخصوصة .

٨ - قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (°) .

<sup>(</sup>١) سورة الححر الآية : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأسياء الآية ٠ ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية · ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة القمر الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر الآية ٤٩ .

والمعنى أن الله خلق الأشياء كلها بتقدير كماً وكيفاً ، وحعل لها من الطبائع والنواميس والهيئات ما يناسبها .

 ٩ - قال الله سبحانه : ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بَسْبُوقِينَ ﴾ (١) .

فالله قد حدد لكل إنسان أجله الذي تنتهي عنده حياته ، وهو سبحانه القادر على تحقيق مراده ليس عاجزاً عن تنفيذه .

١٠ – قال الله تعالى : ﴿ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ (٢) .

والمعنى أن الله خلق الإنسان من نطفة هي ماء الرجل ، وطوره في مراحل الخلقة طوراً بعد طور ، وبكيفيات معينة وبأحوال خاصة حددها الله عز وجل .

\* \* \*

وهكذا فالقدر في تصريفاته اللغوية القرآنية يدور حول بيان كمية الشيء ومقداره.

米 米 米

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآية : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة عبس الآية · ١٩ .

## الإيمان بالقضاء والقدر

الإيمان في مفهومه الذي يجب اعتقاده والتصديق به يتضمن أركاناً تبدأ بتوحيد الله تعالى ، ويشمل التصديق بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة واليوم الآخر ، ثم التصديق بالقضاء والقدر .

والنص على هذا الركن حدث به المصطفى عَلَيْكُ وأكده في الرواية المشهورة حين جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي وأخذ يسأل النبي عَلَيْكُ أمام الصحابة عن حقائق الدين وعلامات الساعة .

وقد خرج الحديث الإمام البخارى ، والإمام مسلم فى صحيحيهما ، وجاءت مقدمة لهذا الحديث ساقها الإمام مسلم بسنده عن يحيى بن يعمر قال:

كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين ، فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله على الله عما يقول هؤلاء في القدر ، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما داخلا المسجد ، فاكتنفته أما وصاحبي ، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى ، فقلت : أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون (١) العلم ، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنس (٢).

قال ابن عمر رضى الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم وأنهم برآء منى ، والذى يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر .

<sup>(</sup>١) تفقر العلم تتقديم الهاء على القاف أو العكس معناه طلب العلم والبحث عن غامضه واستخراج خفيه .

<sup>(</sup>٢) أي مستألف لم يسبق به علم من الله تعالى ، وإنما يعلمه بعد وقوعه .

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه وقال :

يا محمد أخبرنى عن الإسلام ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .

قال : صدقت ، قال عمر : فعجبنا له يسأله ويصدقه .

قال: فأخبرنى عن الإيمان: قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرنى عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرنى عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان، قال عمر: ثم انطلق فلبثت ملياً، ثم قال لى: يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم».

وقضية الإيمان بالقضاء والقدر ترتبط ارتباطاً جوهرياً بقضية توحيد الله تعالى ذاتاً وصفات وأفعالا ، وتتصل اتصالاً وثيقاً بعلم الله الشامل المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة .

وفي بيان المراد بالقضاء والقدر شرعاً قال الإمام النووى :

« واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ، ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء فى القدم ، وعلم أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى ، وعلى صفات مخصوصة ، فهى تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى » (١) .

وقال الراغب الأصفهاني:

« والقضاء من الله تعالى أخص من القدر ، لأنه الفصل بين التقدير ، فالقدر هو التقدير ، والقضاء هو الفصل والقطع ، وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل ، والقضاء بمنزلة الكيل . وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاعون بالشام : أتفر من القضاء ؟! قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم بشرح النووی ، ح ۱ ، ص ۱٥٤ .

تنبيهاً إلى أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله ، فإذا قضى فلا مدفع له ، ويشهد لذلك قوله : ﴿ كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتَماً مَقْضِياً ﴾ وقوله : ﴿ كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتَماً مَقْضِياً ﴾ وقوله : ﴿ كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتَماً مَقْضِياً ﴾ وقوله : ﴿ وقضى الأمر ﴾ : أي فصل تنبيهاً أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه » (١) .

ولئن سلمنا للراغب رأيه في العلاقة بين القضاء والقدر ، فإننا نتوقف في الاستشهاد بمقالة أبي عبيدة ورد عمر عليه ، فالنص الوارد في صحيح البخارى وصحيح مسلم بلفظ القدر هكذا :

فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله ؟

فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان (٢) إحداهما خصيبة والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله (٣) .

وذهب الإمام ابن حزم الأندلسي إلى أن معنى قضى وقدر - حكم ورتب ، ومعنى القضاء والقدر حكم الله تعالى في شيء بحمده أو ذمه ، أو تكوينه ، أو ترتيبه على صفة كذا إلى وقت كذا (١٠) .

ونخلص مما تقدم إلى أن القضاء والقدر مرتبطان بصفات إلهية هي : العلم والإرادة والقدرة ، فالله تعالى يعلم ، ثم يريد ، ثم يوجد .

والترتيب بين العلم وبين الإرادة ترتيب تعقلى فقط ، لأن كليهما قديم أزلى ، وما كان قديماً أزلياً لا ترتيب فيه ، لكن كى نفهم تعلق العلم والإرادة بالمقدور المقضى فنحن لا نفهمه إلا مرتباً .

أما الترتيب بين العلم والإرادة من جهة ، وبين القدرة والإيجاد من جهة أخرى فهو ترتيب زمنى ، لأن الأشياء لا تقع قديمة ، ولا توجد دفعة واحدة ، فالخلق حادث متجدد ، وتعلق القدر بهذا الخلق إنما يكون على مدى الزمن الممتد إلى ما شاء الله .

<sup>(</sup>١) معجم مفردات ألفاط القرآن للعلامة الراغب ، تحقيق بديم مرعشلي ، ص ٤٢٢ – طبعة دار الفكر .

<sup>(</sup>٢) العدوة بضم العين وكسرها : جانب الوادى .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر ، ح ١٠ ، ص ١٧٩ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١٤ ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل - تحقيق د. محمد نصر ، د. عبد الرحمن عميرة ، ج ٣ ، ص ٧٨ .

# النشأة التاريخية

#### موقف الشركين :

من الأمور الشائكة التي تكلم الناس فيها قديماً وحديثاً مسألة القضاء والقدر، وحاول المشركون على عهد رسول الله عَيْقِ الاحتجاج بالقدر ونزل قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ولَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءِ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنَدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ (١).

فهذه شبهة تشبث بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا من الطيبات بأن الله مطلع على ما هم فيه ، وهو قادر على تغييره بأن يلهمهم الإيمان ، ويحول بينهم وبين الكفر ، ولما لم يغيره فهموا أن الله تعالى شاء ذلك منهم وأراده ورضى عنه .

ورد الله تعالى عليهم بأن هذه الشبهة قد ضل بها أقوام من قبل ، وهى ححة داحضة باطلة ، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم ، فهم فى زعمهم هذا واهمون وعلى اعتقاد فاسد .

وتكرر هذا المعنى فى قوله جل شأنه : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ كَذَلِكَ فَعَلَ عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ كَذَلِكَ فَعَلَ النَّهُ الْ مَن دُونِهِ مِن شَيْءِ كَذَلِكَ فَعَلَ النَّهُ مِن قَبْلِهُمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْـمُبِينُ ﴾ (٢) .

وجاء في تفسير هذه الآية :

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم في ... أن شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ... أن أن من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطانا .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٤٨ . (٢) سورة النحل الآية · ٣٥ .

ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه .

قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم : ﴿ .. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ أى ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ، ونهاكم عنه آكد النهى ، وبعث فى كل أمة – أى فى كل قرن وطائفة من الناس – رسولاً ، وكلهم يدعون إلى عبادة الله ، وينهون عن عبادة ما سواه » (١) .

وفى موقف آخر حكى القرآن مقالة المشركين فى رفضهم الإنفاق وإطعام الفقراء ، محتجين بالقضاء والقدر ، فقال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢) .

والمعنى أنهم رفضوا الإنفاق بحجة أن الله تعالى يريد لهؤلاء الفقر ، ولا يجوز أن يغنيهم الناس ، ولو شاء الله لأغناهم .

ووصف القرآن هذا الزعم بأنه ضلال واضح بيِّن .

## موقف المنافقين :

عقب غزوة أُحد دار الجدل طويلاً حول القضاء والقدر بين المسلمين والمنافقين ، وطرحت فيه اتجاهات متعددة سجلها القرآن المجيد في قوله تعالى : '

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِى أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ فَلَّ بِغَم لِّكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ \* ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كَلُهُ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِى أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً مَّا كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِى أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْآمْرِ شَيْءً مَّا وَتُنْا هَاهُمَا فَيْ الْمَارِ شَيْءً مَّا وَيُعْتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ قُتُلنَا هَاهُمَا قُل لَوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

<sup>(</sup>۱) تفسیر اس کتیر ، ح ۲ ، ص ۱۸ه .

<sup>(</sup>۲) سورة يس الآية : ٤٧ .

وَلِيَبْتَلَي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمَ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ (١) .

ففى غزوة أحد ابتلى المؤمنون بلاء شديداً ، بسبب مخالفة الرماة لأمر الرسول عَلَيْتُهُ ، فتركوا مواقعهم التى يحمون منها ظهور المسلمين ، ونزلوا يجمعون الغنائم بعد فرار المشركين وهزيمتهم .

وبمجرد أن ترك الرماة مواقعهم تنبه المشركون ، وكروا على المسلمين ، فقتلوا منهم سبعين شهيداً وتفرق الجيش الإسلامي .

وأخذ الرسول عَلِيْكُ ينادى عليهم قائلا : إلى عباد الله ، أنا رسول الله ، من كرّ فله الجنة .

وتراكم على المسلمين غم على غم ، غم الهزيمة ، وغم إشاعة أن الرسول قتل ؟ أو غم ما أصابهم عند الفشل والتنازع ، وغم ما وقع عليهم من الهزيمة ، أو غم ما فاتهم من القتل .

وأيًا ما كان فإن الغموم تعاقبت عليهم ؛ ليصير ذلك زجراً لهم عن المعصية والمخالفة ، وتربية لنفوسهم ، ودفعاً لهم لتجاوز الواقع الأليم .

ثم بينت الآيات أن الناس يوم أحد كانوا فريقين:

فريقاً آمن واستقر الإيمان في قلبه ، فهؤلاء أمنوا وجاءهم النعاس في وقت ما ولم
 ولم يشعروا بخوف ليقينهم أن الله ناصر دينه .

- وفريقاً أهمتهم أنفسهم ولم يكن لهم من هدف إلا الغنيمة ، فلما غشى القوم ما غشيهم ونالهم الفزع الأكبر ، ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية وحملوا الرسول مسئولية قتل من قتل ، بناء على أنه صلى الله عليه وسلم آثر الخروج من المدينة حتى وصل أحدا ، وكان رأيهم أن يظلوا بالمدينة مدافعين عنها لا يخرجون منها .

ومعنى قوله تعالى على لسان المنافقين : ﴿ هَل لَّنَا مِنَ الْأُمْرِ من شَيْءٍ ﴾ أنه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان : ١٥٣ ، ١٥٤ .

استفهام إنكارى يراد به هل لنا من أمر يطاع ؟

ونظيره قوله تعالى : ﴿ لُو أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا ﴾ .

أو المعنى أين ما كان يعدنا به محمد من النصر والغلبة ؟

وللرد على هذا التساؤل بمعنييه جاء قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَو كُنْتُم فَى بِيُوتِكُم لَبَرَزِ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيهِم القَتل إِلَى مَضَاجِعهِمْ ، ولِيَبْتَلِى الله مَا فِى صُدُرُوكُم ولِيُمَحِّصَ مَافِى قُلُوبِكُم ، والله عَلِيمٌ بِذاتِ الصُدُور ﴾ .

فالذين توهموا أن خروجهم إلى أحد عجل لهم الموت . ذكرهم القرآن المجيد أن الحذر لايدفع القدر ، وأن التدبير لايقاوم التقدير ، وأن الذين قدر الله عليهم القتل لابد أن يقتلوا في مصارعهم التي علمها الله أزلاً ..

والذين توهموا أن هزيمة أحد تعنى أن الله تخلى عن رسوله ولم يؤيده - ذكرهم القرآن بأن الابتلاء قرين الإيمان ، وأنه ليس هناك جهاد بغير تضحيات ، وليس هناك معركة بغير شهداء ، وإنما هي إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة ، كما قال الله تعالى : ﴿ إَنْ يَمْسَسْكُم قَرْحٌ فَقْد مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِشْلُه وَتِلْكَ الأَيَامِ نُدَاوِلُها بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ الله اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

وهكذا كانت غزوة أحد مثاراً للفكر والجدل حول مسألة الحرية الإنسانية أو القضاء والقدر ..

\* \* \*

#### موقف الصحابة

جاءت روايات تفيد أن الصحابة - رضى الله عنهم - أفرادًا وجماعات تكلموا في أمر القضاء والقدر ..

وعلى سبيل المثال فقد أخرج البخارى في صحيحه بسنده أن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال:

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الأية ١٤٠٠ .

أن الرسول عَيَالِيَّهُ طرِقه ، وفاطمة بنت النبى عَيَّلِيَّهُ ليلة فقال : ألا تصليان ؟ فقلت : يارسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا .. فانصرف حين قلت ذلك ، ولم يرجع إلى شيئاً ثم سمعته وهو مول . يضرب فخذه وهو يقول : ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلاً ﴾ (١) .

لقد حرص الرسول الكريم على إيقاظ ابنته وزوجها لصلاة الليل حتى يتعرضا لنفحات الله ويحصلا على الثواب الجزيل الذي أعده الله للمستغفرين بالأسحار.

واعتذر على بن أبى طالب رضى الله عنه بالقدر وقال : يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعتها بعثما .

وبمجرد أن سمع الرسول الكريم هذا الاعتذار لم يراجع علياً بشيء وإنما خرج متعجباً وهو يتذكر الآية الكريمة : ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ .

وفي فقه هذا الحديث قال الإمام ابن حجر:

أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع ﷺ بقول على – رضى الله عنه – رضى الله عنه – : أنفسنا بيد الله ، لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل ولو كان فرضاً ماعذره .

وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على انباههم .

وقال النووى : المحتار أنه ضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به والله أعلم  $^{(7)}$  .

وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - أن رسول الله عَلَيْكُ خرج على الصحابة وهم يتنازعون فى القدر ، هذا ينزع آية ، وهذا ينزع آية ، فكأنما فقئ فى وجهه حب الرمان فقال :

بهذا أمرتم – أو بهذا وكلتم – أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ؟! انظروا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية . ٥٤ .

<sup>(</sup>۲) فتح البارى مشرح صحيح البحارى ج ٣ ، ص ١١ .

إلى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه [ رواه أحمد وابن ماجه ] .

وفى موقف آخر تساءل الصحابة مع رسول الله ﷺ في أمر القدر ، وجاء في صحيح مسلم أن على بن أبي طالب قال :

كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا رسول الله على فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته (١) ، ثم قال : ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة ، فقال رجل : يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل السعادة أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة ثم قرأ :

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (٢) .

وتعدد تساؤل الصحابة في هذا الأمر ، فجاء سراقة بن مالك وقال : يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن ، فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل ؟

وقال رجل : يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم قال : ففيم يعمل العاملون ؟

وجاء رجلان من مزينة فقالا : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشىء قضى عليه ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟

وكانت إجابة رسول الله عَيْلِيَّةٍ في كل هذه الأحوال :

 <sup>(</sup>١) المخصرة - بكسر الميم - ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا صعيرة وعكار صعير وغيرهما ،
 وىكس - ىتحفيف الكاف وتشديدها - لغتان فصيحتان . أى خفض رأسه ، ونكث أى خط خطأ يسيراً
 مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>٢) سورة الليل الآيات : ٥ - ١٠ .

« اعملوا فكل ميسر لما خلق له » (١) .

ومع كل هذه التساؤلات والمناقشات لم يكن الموقف يمثل ظاهرة فكرية قلقة ولا اتجاهاً دينياً متحزباً ، وانتقل الرسول عَيْلِكُ إلى الرفيق الأعلى والأمة مجتمعة على صفاء الفهم لكتاب الله وسنة رسوله .

ثم قامت الخلافة الراشدة وبدأت بوادر الخلافات السياسية في عهد عثمان رضى الله عنه ، ودهم الأمة ما دهمها ، فقتل الخليفة ، وامتشق الحسام ، وانقسم المسلمون ووقعت حروب الفتنة الكبرى بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، ونشأت أحزاب سياسية ما لبثت أن تحولت إلى فرق دينية بعدما قامت الدولة الأموية ، فكان الشيعة والخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية والمعتزلة .. وتدحل القدر في صياغة فكر هذه الفرق وتبلور لكل منها فهم خاص فيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع الروایات فی صحیح مسلم بشرح النووی ، ح ۱۲ ، ص ۱۸۹ - ۲۰۷ .



## نظرة مذهبية

#### محل النزاع:

قضية القدر في مجملها ذات أفقين:

- أفق العلم الإلهي .
- أفق التكليف الإنساني .

حرص البعض على الأفق الأول وغالى فيه حتى نسى صحة التكليف وحتمية المسئولية ، وجنح البعض إلى الأفق الثانى وركز عليه حتى غفل عن ضرورة إثبات الكمال المطلق لله عز وجل في تصريف الكون والكائنات .

وتبلورت الاتجاهات الفكرية في هذه المذاهب:

الجبرية - القدرية الأولى - المعتزلة - الأشاعرة .

ولا خلاف بين المسلمين قاطبة أن النواميس الكونية في السماء والأرض كلها محلوقة لله تعالى سبقت بها إرادته وعلمه .

وكذلك فإن الأفعال الاضطرارية للإنسان كنبض قلبه وحركة أمعائه وما قد يدهمه ويقع عليه بلا إرادة منه ولا قدرة معه – هي من تقدير الله وخلقه .

ولا تكليف على الإنسان في هذين النوعين ، ولا مسئولية عليه حيالهما ، ولا يمدح أو يذم بسببهما .

ومحل النزاع هو أفعال الإنسان الاختيارية والتي تنشأ عن إرادة من العبد وتصحبها قدرة منه عليها ، والتي هي الأمر والنهي في التشريعات الإلهية ، هنا نشأ الخلاف ، واحتدم الجدل وتنازعت الفرق وتعددت .

## الجبرية :

فمن فرق الجبرية أصحاب جهم بن صفوان ، قال عنه الشهرستاني : هو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ ، وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية . ورأيه في موضوعنا : أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله ، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ، وتنسب إليه الأفعال مجاراً كما تنسب إلى الجمادات ، كما يقال : أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس وغربت ، وتغيمت السماء وأمطرت ، واهتزت الأرض وأنبتت .. إلى غير ذلك .

والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها جبر ، وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضاً كان جبراً » (١) .

\* \* \*

#### القدرية :

وفي مقابل الجبرية جاء معبد بن خالد الجهني وقال : لا قدر والأمر أنف ، وهو أول من قال بالقدر في البصرة كما روى مسلم في صحيحه عن يحيي بن يعمر (٢) .

وساق الإمام اللالكائي روايات منها :

\* عن عثمان بن عبدالله قال: أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود للديلي.

\* عن الحسن بن محمد قال : أول من تكلم في القدر حين أحرقت الكعبة ( ٣٤ه ) :

قال قائل : كان هذا من قضاء الله أن أحترقت الكعبة .

وقال آخر : ما كان هذا من قضاء الله .

\* عن ابن عون قال : أدركت الناس وما يتكلمون إلا في على وعثمان حتى نشأ ههنا حقير يقال له : سنسويه البقال فكان أول من تكلم في القدر .

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاسي – تحقيق سيد كيلاني ج ١ ، ص ٨٧ ، طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم بشرح النووی ح ۱ ، ص ۱۵۰ .

\* عن يونس بن عبيد قال · أدركت البصرة وما بها قدرى إلا سنسويه ومعبد الجهنى وآخر ملعون في بني عوافة .

\* قال الأوزعى : أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له : سوسن كان نصرابياً فأسلم ، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهنى وأخذ غيلان عن معبد (١) .

وأياً ما كان فإن مقالة معبد الجنهى : « لا قدر والأمر أنف » تعنى إنكار علم الله تعالى السابق بالحوادث ، وتنفى تقديره سبحانه للأمور وإرادته لها ، وتضيف الأفعال للإنسان نفسه فهو موجدها والمسئول عنها .

ومذهب القدرية الأولى فيه جفاء وإهدار لجلال الله وكماله وإعلاء من شأن الإنسان وكأنه وحده في هذا الكون يتصرف فيه بطلاقة كاملة وحرية مطلقة ، ولهذا لم يتيسر الانتشار للمذهب ولم يسد بعد أصحابه الأول .

\* \* \*

#### المعتزلة ،

جاء المعتزلة وخففوا الوطأ ، فأتبتوا العلم الأزلى السامل لله تعالى والقدرة المطلقة له جل شأنه وأن العبد بقدراته مخلوق لله ، قد منحه الله الاستطاعة ، فأفعال العباد غير مخلوقة لله فيهم ، والإنسان هو المحدث لها بما منحه الله من القدرة وأسبابها .

وشرح القاضي عبد الجبار هذه العبارة فقال:

والذى يدل على ذلك أن نفصل بين المحسن والمسىء ، وبين حسن الوجه وقبيحه ، فنحمد المحسن على إحسانه ، ونذم المسىء على إساءته ، ولا تجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه ، ولا في طول القامة وقصرها ، حتى لا يحسن منا أن نقول للطويل : لم طالت قامتك؟ ولا للقصير : لم قصرت ؟

<sup>(</sup>۱) راحع الروايات فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبى القاسم هبة الله بن الحسن اس منصور الطبرى اللالكائى (ت ٤١٨ هـ) تحقيق د. أحمد سعد حمدان ج ٤ ، ص ٧٤٦ - ٧٥٠ ، طعة دار طينة بالرياص .

كما يحسن أن نقول للظالم: لم ظلمت ؟ وللكاذب: لم كذبت ؟

فلولا أن أحدهما متعلق بنا وموجود من جهتنا بخلاف الآخر ، وإلا لما وجب هذا الفصل ، ولكان الحال في طول القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب ، وقد عرف فساده .

وساق القاضي عبد الجبار اعتراضاً:

فإن قالوا: لا يمكنكم أن تستدلوا بهذه الطريقة على أن هذه الأفعال متعلقة بكم فإنكم تحمدون الله تعالى على الإيمان ، وإن كان الإيمان من فعلكم ومتعلقاً بكم ، وكذلك فإنكم تذمون أحدنا على الإماتة والغرق والحرق وغير ذلك مع أن شيئاً من ذلك لا يتعلق به .

ثم أجاب القاضي قائلاً:

أما الأول فليس ما تظنونه لأنا لا نحمد الله تعالى على الإيمان نفسه ، وإنما نحمده على مقدماته من الإقدار والتمكين وإزاحة العلة بأنواع الألطاف وذلك موجود من قبله ومتعلق به فلا يلزم .

ولهذا قال بعض أصحابنا حين أورد بعضهم هذا السؤال عليه بحضرة بعض الأكابر فقال : فإنا لا نحمد الله تعالى على ذلك وإنما الله يحمدنا عليه (١) ، فانقطع السائل .

فقال المسئول: شنعت المسألة فسهلت.

أما ما ذكرته ثانياً فليس كذلك أيضاً لأنا لا نذم أحدنا عي الإماتة والغرق والحرق وإنما ذممناه على مقدمات ذلك ، ألا ترى أن من وضع صبياً تحت برد ليموت فإن ذمنا إياه ليس على الإماتة وإنما هو على إلقائه أو وضعه تحت البرد ، وكذلك من ألقى صبياً في تنور ليحرقه الله تعالى فإنا لا نذمه على الإحراق الموجود من قبل الله تعالى ، وإنما نذمه على تقريبه من جهة النار وإلقائه فيها (٢).

<sup>(</sup>١) حمد الله لنا تمعنى ثوابه وعطائه .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الحبار ، تحقيق د. عبد الكريم عثمان ص ٣٣٣ ، طبعة مكتبة وهمة .

### الأشاعرة :

خرج من عباءة المعتزلة أبو الحسن الأشعرى لينادى بكسب الإنسان في عمله الاختيارى ويبطل ما ذهب إليه المعتزلة من مسألة خلق الإنسان لعمله أو إحداثه له فقال:

وإرادته تعالى واحدة قديمة أزلية متعلقة بجميع المرادات من أفعاله الخاصة ، وأفعال عباده من حيث إنها مخلوقة له ، لا من حيث إنها مكتسبة لهم .

فعن هذا قال : أراد الجميع خيرها وشرها ونفعها وضرها ، وكما أراد وعلم أراد من العباد ما علم ، وأمر القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ ، فذلك حكمه وقضاؤه وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل ، وخلاف المعلوم مقدور الجنس محال الوقوع (١) .

وقد اشتهر بين العلماء خفاء معنى الكسب المراد عند الأشعرى حتى قيل : أخفى من كسب الأشعرى !!

لأن ما ورد في شأن تعريفه لا يكاد يحل المشكلة ، فالكسب - كما قيل - هو مقارنة قدرة العبد الحادثة للفعل مع قدرة الله تعالى من غير صحة انفراد أو تأثير لهذه القدرة الحادثة .

ويقول الإمام السنوسي شرحاً لهذا المعنى:

لا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وسكناتنا ، وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوها، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز ، بلا واسطة ، وقدرتنا أيضاً مثل ذلك عرض مخلوق لمولانا جل وعز ، تقارن تلك الأفعال الاختيارية ، وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلاً .

وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة ، لا بها ، ما شاء من الأفعال ، وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطاً في وجوب التكليف .

وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلاً

<sup>(</sup>١) الملل والنحل لشهرستاني ح ١ ، ص ٩٦ .

هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب والاكتساب ، وبحسبه تضاف الأفعال إلى العباد كقوله تعالى : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبِتْ ﴾ .

وأما الاختراع والإيجاد فهو من خواص مولانا جل وعز ، لا يشاركه فيه شيء سواه تبارك وتعالى ، ويسمى العبد عند خلق الله تعالى فيه هذه القدرة المقارنة للفعل مختاراً ، وعندما يخلق تعالى فيه الفعل مجرداً عن مقارنة تلك القدرة الحادثة - يسمى - مجبوراً ومضطراً كالمرتعش مثلاً .. » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على شرح العقيدة الصغرى ، ص ١٦٤ ، طبعة سنة ١٣٠٥ هـ .

## جدل مذهبي

احتدم الجدل بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة أفعال العباد ، وذهب كل فريق يجادل عن نفسه .

فالقاضى عبد الجبار رأى أن مذهب الكسب لا يعقل ولا يتصور معه استحقاق المدح والذم للمكلف ، ويوجب قبح بعثة الرسول وبطلان الشرائع ، ويلزم منه الظلم والقبح في حق الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وساق القاضى أمثلة على ذلك منها :

ويلزمهم أن لا يثبت لرسل الله تعالى حجة على الكفرة ، لأن للكافر أن يقول : إن كنت رسولاً فلا أقل من أن تكون رسالتك موافقة لمراد المرسل ، فكيف تدعونا إلى الإسلام ومن أرسلك إلينا أراد منا الكفر وخلقه وجعلنا بحيث لا يمكننا الانفكاك عنه ؟

ويلزم انقطاع الرسل من وجه آخر وهو أن يقال لهم : إلى ماذا تدعونا إليه؟

فإن كنتم تدعوما إلى ما خلقه الله تعالى فينا ، فإن ذلك مما لا فائدة فيه ، وإن كنتم تدعونا إلى ما لم يخلقه الله تعالى فينا فذلك مما لا نطيقه ولا نتمكن منه .

ويلزمهم التسوية بين الرسول وبين إبليس ، لأن الرسول يدعوهم إلى خلاف ما أراد الله تعالى منهم ، كما أن أبليس يدعوهم إلى ذلك ، بل يلزمهم أن يكون حال الرسول أسوأ من حال إبليس ، لأن إبليس إنما يدعوهم إلى خلافه (١) ، وكل مذهب يقتضى ذلك ويؤدى إليه فكافيك به فساداً .

ويلزمهم أيضاً قبح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لأن الأمر لا يخلو : إما أن يكون أمراً بالواقع وذلك قبيح ويجرى في القبح مجرى أمر المرمى من شاهق بالنزول .

وإن كان أمراً بما لا يقع فإن المأمور غير قادر عليه عندهم لقولهم بالقدرة الموجبة فيكون الأمر به أمراً بما لا يطاق ، وتكليف ما لا يطاق قبيح .

<sup>(</sup>١) العبارة فيها نظر ، ولعلها : إلى مراد الله منهم في الكفر والضلال .

وهكذا الكلام في النهى عن المنكر ، لأنه إن كان نهياً عن الواقع فإن ذلك قبيح ، ولا فائدة فيه ، وإن كان نهياً عما لم يقع فإن ذلك نهى عما لم يقدر عليه ، وذلك قبيح أيضاً ، ويجرى في القبح مجرى نهى الزمن عن العدو (١) .

ثم أورد القاضى عبد الجبار آيات قرآنية عدها موافقة لأدلة العقل ، ومقررة لأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد مثل :

# ١ – قوله تعالى : ﴿ .. مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوتِ ...﴾ (٢) .

نفى الله التفاوت عن حلقه ، فلا يخلو : إما أن يكون المراد بالتفاوت مل جهة الحلقة ، الحلقة أو من جهة الحكمة ، لا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الحلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى ، فليس إلا أن المراد به التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه ، إذا ثبت هذا لم يصح فى أفعال العباد أن تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره .

# ٢ - قوله تعالى : ﴿ الَّذِي أَحسَن كُلِّ شَيْء خَلَقَهُ ﴾ (٣) .

وقد قرىء «خلقه» ( بتسكين اللام ) وكلا القراءتين تدل على أن أفعال العباد غير مخلوفة فيهم ، ووجه الاستدلال به أنه لا يخلو إما أن يكون المراد به أن جميع ما فعله الله تعالى فهو إحسان أو المراد به أن جميعه حسس ، لا يجوز أن يكون المراد به الإحسان لأن في أفعاله تعالى ما لا يكون إحساناً كالعقاب ، فليس إلا المراد به الحسن على ما نقوله .

إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح ، فلا يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى .

٣ - قوله تعالى : ﴿ صنع اللّه الّذِي أَتْقَن كُلّ شَيْء ﴾ (١٤) .
 يبين الله تعالى أن أفعاله كلها متقنة ، والإتقان يتضمن الإحكام والحسن جميعاً

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الحمسة - تحقيق د. عبد الكريم عثمان ص ٣٣٤ ، ٣٣٥ - طبعة مكتبة وهبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية · ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة السحدة الآية : ٧

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآية : ٨٨ .

حتى لو كان محكماً ولا يكون حسناً لكان لا يوصف بالإتقان ، ألا ترى أن أحدنا لو تكلم بكلام فصيح يشتمل على الفحش والخنا فإنه وإن وصف بالإحكام لا يوصف بالإتقان .

إذا ثبت هذا ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر والتمجس فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقاً لها .

# ٤ - قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ...﴾ (١) .

أورد ذلك متعجباً منهم في الكفر مع ما له عز وجل عليهم من النعم ، ولو كان - كما قالوه لم يكن للاستعجاب موضع ولكان بمنزلة قوله : كيف تسودون وقد أنعمت عليكم وفعلت وصنعت ، فكما أن ذلك مما لا وجه له لما لم يكن الاسوداد متعلقاً بهم ، وموقوفاً على اختيارهم ، كذلك في مسألتنا .

على أن مع هذا المذهب لا يثبت لله تعالى نعمة على الكفار ، لا نعمة الديل ولا نعمة الديل ، أما نعمة الدين فلا إسكال فيه ، لأنه قد خلق فيهم الكفر والقدرة الموجبة له ، وسلبهم الإيمان وقدرته وإرادته ، وجعلهم من الأشقياء فكيف يثبت له عليهم نعمة ؟!

وأما نعمة الدنيا فلأن هذه المنافع وإن كانت تصل إليهم في الحال فإنها من حيث توصلهم إلى النار الأبد والعقاب السرمد بمنزلة الخبيص (٢) المسموم الذي يؤدي إلى الهلاك ، فكما أن من قدمه إلى غيره لا يكون منعماً بذلك عليه ، كذلك في هذا الموضع .

# ه - قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِر وَمِنكُم مُؤْمِن ﴾ (٣) .

أورد الآية على وجه التوبيخ وذلك لا يحسن إلا بعد احتياج الكفر والإيمان إلينا وتعلقهما بنا ، وإلا كان ذلك بمنزلة أن يوبخ أحدنا على طول قامته وقصرها ، فيقال : قد أنعمنا عليك وصنعنا بك وفعلنا فقصرت قامتك أو طالت .

<sup>(</sup>١) سورة الىقرة الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) لون من الطعام شهى .

<sup>(</sup>٣) سورة التغانن الآية · ٢ .

٦ - قوله تعالى وتنزه وتقدس : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبِدُونَ ﴾ (١) .

وهذا يدل على أن الله تعالى لا يريد من العباد إلا العبادة والطاعة ، لأن هذه اللام لام الغرض ، الذى يسميه أهل اللغة : لام كى ، بدليل أنهم لا يفصلون بين قول القائل : دخلت بغداد لطلب العلم ، وبين قوله : دخلت وغرضى طلب العلم . ويدل أيضاً على أن هذه الأفعال محدثة من جهتنا ومتعلقة بنا وإلا كان لا معنى لهذا الكلام (٢) .

وقد رد الأشاعرة على هذا الاتجاه الاعتزالي ، وقال الإمام التفتازاني في مقاصده :

وللمعتزلة فيها تأويلات فاسدة وتعسفات باردة يتعجب منها الناظر ويتحقق أنهم فيها محجوجون ، وبوهقها مخنوقون ، ولظهور الحق في هذه المسألة يكاد عامتهم به يعترفون ، ويجرى على ألسنتهم أن ما لم يشأ الله لا يكون .

وبدأ الإمام التفتازاني يعلق على كثير من استدلالات المعتزلة ويسوق مجموعة اتجاهات تمثل الفكر الأشعرى هي :

١ - لا قبح من الله تعالى ، غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه .

٢ - لا ظلم من الله تعالى لعباده عندما يعاقبهم على الكفر والمعاصى لأنه تصرف في ملكه .

" - لا سفه في أمر الله تعالى بما لا يريده إذ ربما لا يكون غرض الآمر الإتيان بالمأمور به ، كالسيد إذا أمر العبد امتحاناً له هل يطيعه أم لا ؟ فإنه لا يريد شيئاً من الطاعة والعصيان ، أو اعتذاراً عن ضربه بأنه لا يطيعه فإنه يريد منه العصيان ، وكلم وكلمكره على الأمر بنهب أمواله ، وكذا فإن قيل : مأمور السلطان يبادر إلى المأمور به معللاً بأنه مراد السلطان . قلنا : لا مطلقاً بل إذا ظهر أمارة الإرادة ، وإنما يعلل مطلقاً بالأمر والإشارة والحكم .

٤ - ليس وجود الكفر تبعاً لإرادة الله من العبد يكون طاعة ، فالطاعة هي موافقة الأمر وليس موافقة الإرادة .

<sup>(</sup>١) سورة الداريات الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الحمسة من ص ٣٥٥ - ٣٦٣ بتصرف .

لا يلزم من وقوع الكفر بإرادة الله وقدرته الرضا به ، لأن الكفر مقضى ،
 والواجب هو الرضا بالقضاء وليس بالمقضى .

٦ - هناك فرق بين الإرادة من جهة وبين الأمر والرضا والمحبة من جهة أخرى ،
 فالله تعالى يريد الكفر ولا يأمر به ولا يرضى عنه ولا يحبه بل يعاقب عليه .

٧ – أفعال الله تعالى لا تعلل بغرض .

ومن طريف ما يروى أن القاضى عبد الجبار دخل داراً للصاحب ابن عباد فرأى الأستاذ أبا إسحق الاسفرايني فقال :

سبحان من تنزه عن الفحشاء .

فقال الأستاذ على الفور: سبحان من لا يجرى في ملكه إلا ما يشاء (١).

米 米 米

<sup>(</sup>۱) راجع شرح المقاصد للعلامة سعد الدين عمر التفتازاني ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ – ۱۰۹ ، طبعة سنة ۱۲۷۷ هـ بتصرف .



## بعيداً عن المذاهب

نحن نعتقد أن الحق أكبر من أن يستوعبه مذهب واحد بعينه وأن الذين يتعصبون لأى مذهب بأجمعه إما عامة أو أنصاف علماء .

وبالتالى فلا ندعى العصمة المطلقة لإمام من الأئمة ، فكل إنسان يوخذ منه ويرد عليه إلا صاحب الروضة الشريفة .

ونحسب أن العلماء - بمراعاة الوصف - مخلصون في اجتهادهم ، وليس واحد منهم يبتغى الفتنة وإنما مرادهم جميعاً الوصول إلى الحق ، فمنهم من يصل ، ومنهم من ينأى به السبيل .

#### الجبر مرفوض:

حولتنا بين المذاهب في مسألة القضاء والقدر - تجعلنا نرفض مذهب الجبر رفضاً تاماً ، فإن هناك فرقاً واضحاً جلياً بين الإنسان والحيوان ، وهذا الفرق بداهة هو العقل الذي كرم الله به بني آدم ، وعليه مدار التكليف وإذا سلب ما وهب سقط ما وجب ، فالمجنون ومن على شاكلته غير مطالب بالأمر والنهي شرعاً .

كما أن هناك تفرقة ضرورية بين الفعل الاختيارى والفعل الاضطرارى ، فحركة الساعى إلى الصلاة اختيارية ، وحركة المرتعش اضطرارية ، والمنتحر مختار ، ومن قتل رغم أنفه مضطر .

وهذه التفرقة ثابتة شرعاً ، فالساعى إلى الصلاة مثاب ، والمنتحر معاقب ، ولا حرج على المريض ، ومن قتل حتف أنفه قد يكون شهيداً .. وبالتالى فالإنسان مكلف بفعله الاختيارى فقط ولا تكليف عليه عند الاضطرار .

والعقل والاختيار هما أساس المسئولية الشرعية ، وهذا الأساس تقوم عليه حرية الإنسان في الفعل والترك ، ويصدق فيه قول الله عز وجل : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَن شَاءَ فَليَوْمِن وَمَن شَاءَ فَليَكْفُر ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهم الآية : ٢٩ .

وقوله : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرًّا يَرَهُ ﴾ (١) .

#### الأمر مقدور:

نحن نرفض قضية أن الأمر أنف بقدر ما نرفض الجبر ، فإن علم الله تعالى لا يعزب عنه شيء ، مصداقًا لقوله تعالى : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلَمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴾ (٢) .

وعلم الله تعالى محيط شامل غير مكتسب ، ولا يسبقه خفاء ، ولا يعنريه جهل ، ولا يلحقه تخلف ، ومع ذلك فهو انكشاف لا تأثير ، فلا يلزم من العلم الأزلى حمل الله الناس على هذا العلم في مجال التكليف وإلا أصبح إلحاء .

فمقتضى الانكشاف كما يليق بجلال الله وكماله أنه لا يتخلف من حيث هو انكشاف تام لا من حيث إنه حمل على المراد أو المعلوم .

وقضية ربط القدرة الإلهية بالإرادة والعلم إنما هى فى مجال الكون العام والكائنات المسخرة للإنسان والأفعال الاضطرارية الخارجة عن التكليف الشرعى ... ولهذا جاء قوله تعالى : ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَـهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحَبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَـهَ إِلَا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٣) .

فالأمر بالعبادة مرتب على إبداع الله الكائنات كلها وتسخيرها لبنى الإنسان ، فالعبادة خارجة عن نطاق الكلية في قوله : خالق كل شيء .. وإلا ما صح التعبير ولما جاز الأمر .

والكلية تكون بحسب السياق وليس كل كلية تكون عامة مطلقة ، فعندما قال

<sup>(</sup>١) سورة الرلزلة الآيتان ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآيتان : ١٠١، ٢٠١ .

الله تعالى في حق ملكة سبأ على لسان الهدهد : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) .

كان المراد من كل شيء يحتاجه الملوك ، وليس كل شيء على الإطلاق كالحشرات والنباتات والحيوانات والأحجار والكواكب وهلم جرا .

وكذا في قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٢) .

ليس المراد كل سفينة تمر وإلا ما خرق السفينة لينقذها من غصب الملك ، بل المراد كل سفينة صالحة ، وحذف ما يعلم جائز .

### مسير ومخير:

إن أفعال الله تعالى مبنية على الحكمة ، والكون كله قائم على تدبير حكيم ، وقد كتب الله على نفسه الرحمة ، ولم يخلق الكون عبثاً أو باطلاً .

والإنسان وسط هذا الكون ليس مطلق السراح ، يهيمن على الوجود ويسيطر على الكائنات ، بل هو محكوم بنواميس ثابتة حوله تحيط به وتقع عليه ، ويسير فى فلكها ، فالليل والنهار ، والصيف والشتاء ، والصحة والمرض ، وطول العمر وقصره ، وأجهزة بدنه وأعضاء جسمه الداخلية والخارجية ، كلها مخلوقة لله ، مسيرة بإرادته ، واقعة بقدرته ، لا ينفك عنها الإنسان .

وجميع هذه الأمور ليس يكلف بها الإنسان ، ولن يحاسب عليها ، ولا يعتريه مدح أو ذم بسببها ، فهي خارجة عن نطاق المسئولية الإنسانية .

أما التكليف والأمر والنهى ، والشرائع والأحكام فهى وحدها التى يقف الإنسان حيالها مختاراً يفعل ما يشاء بما منحه الله من طاقات ، وما هيأ له من أسباب ، وما مكن له من قوى ، وقد أراد الله تعالى للإنسان هذا الموقف ، وكلفه على هذا الأساس ، وفى كلا الحالين أمام التكليف الشرعى بالإيمان أو الكفر ، والطاعة أو المعصية لا يخرج عن المراد ، لأن الله تعالى قد منحه الحرية ، ولو شاء الله سلبها منه ما منعه أحد ، لكنه جل شأنه لم يشأ للإنسان الجبر .

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية · ٧٩ .

ومن هنا نفهم آيات كثيرة في القرآن المجيد مثل:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَن مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّلَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنينَ ﴾ (١) .

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (٢) .

### الكوني والشرعي :

يجب أن نفرق بين الكونى والشرعى فى القضاء والإرادة والأمر والكتاب ، والحكم والتحريم ... إلخ . فالكونى : هو السنن الإلهية التى تنظم الكون وتدبر أمور الكائنات ، وتجعل الحياة فى تناسق واطراد وإحكام من خلال الهيمنة الإلهية والسلطان المطلق لله تعالى .

والشرعى : هو ما يتعلق بالصلة بين المخلوق والخالق في إطار العبادة والتكليف والمسئولية ، وهو ما أشار إليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجِن وَالإِنسَ إِلّا لِيعْبَدُونَ ﴾ (٣) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً » فنحن مطالبون بالشرعى وليس بالكونى فإنه خارج عن التكليف للإنسان .

وقد ساق شارح العقيدة الطحاوية ألواناً من بيان القرآن في هذا المجال (<sup>1)</sup> ، نوردها ونوضحها كما يلي :

القضاء الكونى فى قوله تعالى: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْع سَمَلُوات فِي يَوْمَين ﴾ (٥) فالله تعالى قضى السموات فى يومين: أى خلقها وأحكم صنعها، وهذا القضاء الكونى لا يسأل عنه الإنسان ولا يحاسب عليه.

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية : ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي ص ٥٠٥ - طبعة المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت الآية ١٢ .

أما القضاء الشرعى ففى قوله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعبدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (1) ، فالقضاء هنا بمعنى الأمر ويطالب به الإنسان ويحاسب على موقفه حيال إفراد الله بالعبادة ثواباً على الإيمان وعقاباً على الكفر .

٢ - الإرادة الكونية في قوله سبحانه : ﴿ .. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبُّكَ .. ﴾ (٢) .

فهذه الإرادة محض تصرف إلهى في تدبير شئون عباده ، ولن يحاسب امرؤ على بلوغ اليتيمين الرشد واستخراج الكنز .

أما الإرادة الشرعية ففي مثل قوله جل شأنه : ﴿ .. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...﴾ (٣) .

فيسر التشريع في أحكام الصيام حين أباح الله الفطر للمريض والمسافر ، هو إرادة شرعية يحاسب المرء على مدى التزامه بالحكم وقبوله له .

٣ - الأمر الكونى فى مثل قوله جل شأنه : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (¹) .

فهذا أمر يتعلق بتدبير الله الكائنات ، وسرعة استجابتها لتصريفه وفعله ، ووقوعها تحت قبضته وسلطانه ، ولن يطالب إنسان بهذا الأمر الكونى ، ولن يحاسب على خلق الله وتدبيره في نطاق الملك والملكوت .

أما الأمر الشرعى فى مثل قوله سبحانه: ﴿ إِن اللَّه يَأْمُرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانَ وَإِيتَاءِ ذَى الْقُرْبَى ﴾ (٥) فالإنسان مطالب به ومحاسب على مدى التزامه بالعدل والإحسان ، وصلة ذوى القربى .

٤ - الإذن الكونى فى قوله تعالى : ﴿ .. وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحدِ إِلَّا يَا لَيْ ... ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآمة ٢٣ . (٢) سورة الكهف الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيا، ١٨٥ . (٤) سورة يس الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل الآية ٩٠ . (٦) سورة البقرة الآية ١٠٢ .

فالسحر وأعمال الشر لا تضر من تلقاء نفسها ، ولا بإرادة مرتكبيها ، وإنما إذا صادفت الإذن الإلهى سرى مفعولها ، وإذا لم يكن هناك إذن إلهى فلا قيمة لها ولا أثر منها .

فالخير والشر في الوجود ، والنفع والضر من الكائنات مرهون بإذن الله ، ولا يملك أحد التصرف في هذا الكون ما لم يتعلق بذلك إدن الله .

أما الإذن الشرعى ففى مثل قوله تعالى : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١) .

فقطع نخيل الأعداء أو تركه في غزوة بني النضير كان إذناً شرعياً ، وأمراً إلهياً تكليفياً ليخزى الفاسقين ويتحقق به النصر للمؤمنين .

لقد حاصر المسلمون يهود بني النضير فتحصنوا بقلاعهم وتنادوا بالحرب وظاهرهم المنافقون ، فأمر الرسول عَلَيْكُ بإحراق نخيلهم فقالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخيل وتحريقه ؟ وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء .

فنزلت هذه الآية لترفع الحرج عن المؤمنين وتضاعف الحسرة على الكافرين. ٥ - الكتابة الكونية في قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمة ﴾ (٢).

فالكتابة هنا شأن الله وحده ، لا علاقة للإنسان بها ، فرحمة الله وسعت كل شيء ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وهو سبحانه الرحمن الرحيم .

أما الكتابة الشرعية ففي مثل قوله سبحانه : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ التَّفْسَ بِالتَّفْسِ ... ﴾ (٣) .

فهذه كناية تتعلق بالحدود الواجب تطبيقها في العقوبات ، وسيحاسب المرء على مدى التزامه بها وتطبيقه لها ، فإن أحسن فهو المؤمن وإن أساء وبدل فهو الكافر أو الفاسق أو الظالم .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٥ . (٢) سورة الأنعام الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٥٠ .

٦ - الحكم الكونى فى قوله تعالى : ﴿ .. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِى أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (١) .

لقد فوض كبير إخوة يوسف أمره إلى الله في هذا المأزق الذي وقع فيه حين تبين له سرقة أخيه ولم يستطع أن يدفع عنه شيئاً .

أما الحكم الشرعى ففى قوله تعالى : ﴿ .. أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشِكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ (٢) .

فالله تعالى يشرع لعباده ما يشاء ، ويحرم ويحلل ما يريد ، وما على الإنسان إلا الالتزام والتسليم لهذا الحكم الشرعي .

التحريم الكونى فى قوله تعالى : ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ
 لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ (٣) .

فالقرى التى أهلكها الله بذنوبهم لا يرجع أهلها إلى الدنيا ، لا لعمارتها ولا لإصلاح ما فسد من أعمالهم ، فذلك ممتنع مستحيل ، ولن يحاسب امرؤ على رجوع هؤلاء أو عدم رجوعهم فتلك إرادة الله .

أما التحريم الشرعى ، ففى قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخُمُّمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخُمُّمُ الْمِيْتَةُ وَالدَّمُ وَخُمُّمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخُمُّمُ الْمِيْتَةُ وَالدَّمُ وَخُمُّمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخُمُّ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

فيمتنع شرعاً على الإنسان أن يأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، ومن استجاب والتزم فله الثواب ، ومن تمرد وأبى فعليه العقاب .

٨ - الكلمات الكونية مى قوله تعالى : ﴿ .. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ
 بنيي إِسْرَائِيلَ عِمَا صَبَرُواْ ... ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنياء الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ١٢٧ .

فالكلمة هنا تتعلق بإرادة الله التمكين لبنى إسرائيل لما صبروا وآمنوا ، ولا يترتب على التمكين لهؤلاء ثواب أو عقاب لبسر ، ولن يحاسب أحد ويسأل لماذا مكن لهم أو لم يمكن .

أما الكلمات الشرعية ففي قوله تعالى : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ هُنَّ ... ﴾ (١) .

فالكلمات هنا بمعنى الأمر والنهى ، فلقد كلف الله نبيه إبراهيم بتكليفات أتمها على الوجه الأكمل وأحسن التعامل معها ، فأكرمه الله وجعله إماماً .

#### الخير والشر:

قضية الخير والشر في الشرعيات واضحة محددة ، فما أمر الله به فهو خير ، وما نهى عنه فهو شر ، وتلك مسألة لا جدال فيها .'

فالإيمان بالله والعمل الصالح والسعى في حوائج البشر ، والرفق بالكائنات هو خير مطلق .

والكفر بالله ، والإفساد في الأرض هو شر محض .

وبهذا جاءت نصوص القرآن المجيد ، فأمر الله تعالى بالمسارعة إلى الطاعة وسماها خيرات فقال :

- ﴿ .. فَأَسْتَبَقُواْ الْخَيْرَاتِ ...﴾ (٢) .
- ﴿ .. وَافْعَلُواْ الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴾ (٣) .

ووصف الأنبياء المصطفين بالمسارعة إلى الخيرات فقال:

﴿ .. إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ ... ﴾ ( الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

وخص الله تعالى بعض أفعال الطاعة بوصف الخير ، فالرد الجميل والعفو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية ٩٠ .

والكلمة الطيبة خير ، فقال : ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ... ﴾ (١) والتسامح والتنازل عن بعض الحق مع صفاء النفوس خير فقال : ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٍ ﴾ (٢) وآداب الاستئذان في البيوت خير ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتُكُم حَتَّلَى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ نَدُكُمْ فَيْرٌ لَكُمْ فَيْرٌ .

وتعفف القواعد من النساء والتزام الحشمة خير ، فقال : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَوْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٤) .

والدين كله خير ، فتقوى الله والسمع والطاعة والإنفاق خير ، قال تعالى : ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لَأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَدَئِكَ هُمُ الْـمُفْلِحُونَ ﴾ (٥٠) .

وفي تفسير الزمخشري :

وَ خَيْرًا لَّأَنفُسِكُمْ ﴾ نصب بمحذوف تقديره: ائتوا خيراً لأنفسكم ، وافعلوا ما هو خير لها وأنفع ، وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر ، وبيان لأن هذه الأمور خير لأنفسكم من الأموال والأولاد ، وما أنتم عاكفون عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا » (1) .

وعكس ذلك هو شر فى العمل وشر فى الجزاء ، فالبخل شر ، قال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الىور الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف ج ٤ ، ص ١١٦

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة التغابى الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران الآية ١٨٠ .

والكفر شر .. قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهلِ الْكِتَابِ وَالْـمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَـئِكَ هُمْ شَرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (١) .

والحسد شر .. قال تعالى : ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (٢) .

وإهمال نعم الله وعدم الانتفاع بها انتفاعاً صحيحاً هو شر .. قال تعالى : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٣) .

\* \* \*

أما قضية الخير والشر في الكونيات فهي نسبية ، فما قد تظنه خيراً قد يعقبه شر ، وما قد تحسبه شراً قد يتولد منه خير .. وحيث إن الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الوجود ، وكل ما في الإنسان محدود ، سمعاً وبصرا وعقلاً ، وقوة ، فيجب التسليم لله في قضائه وقدره ، قال الله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لّـكُمْ وَعَسَى أَن تَحْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرٌ لّـكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (أن تُعْلَمُونَ ﴾ (أن أن تُعْلَمُونَ ﴾ (أن أن الله الله يَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وقال جل شأنه : ﴿ ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٥) .

والإيمان بسبق العلم الإلهى يمنح الإنسان سكينة نفسية وهدوءا قلبياً وراحة بال ، وإلى ذلك أشار القرآن المجيد في قوله : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْض وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ \* لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق الآية ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢١٦ .

<sup>(°)</sup> سورة النساء الآية · ١٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد الآيتان ٢٢، ٢٣.

ومن أدب الحديث أن الشر منفرداً لا يضاف إلى الله تعالى بل إما أن يدخل فى عموم الحديث كما فى قوله جل شأنه : ﴿ .. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْمَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ فَمَالِ هَلـُؤُلَاءِ الْقَوْم لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (١) .

أو يذكر بحذف الفاعل كما تفطنت الجن لذلك فقالوا:

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرٌّ أُرِيدَ مِنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهم رَشَدًا ﴾ (٢) .

أو يضاف إلى المخلوق كما قال العبد الصالح لموسى عليه السلام فى خرق السمينة ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلْهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مَا العلام ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلْهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مَا العلام ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلْهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مَاللهُ وَكُمّا ﴾ (٣) .

وحين تحدث العبد الصالح عن إقامة الجدار قال : ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا اللهِ عَلَىه عليه السلام في معرض تعداد نعم الله عليه :

﴿ الَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ \* وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُ نِى وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيتَتِى يَوْمَ اللَّهِ وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيتَتِى يَوْمَ اللَّهِ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَاللَّذِينَ ﴾ (أ) .

فنسب الخلق والهداية والإطعام والسقيا والشفاء والإماتة والإحياء والمغفرة إلى الله عز وجل ، ونسب المرض إلى نفسه ولم يقل أمرضني !

#### التفسير القرآنى:

القرآن المجيد يفسر بعضه بعضاً ، فالنصوص المطلقة تحمل على المقيدة ، فإذا قرأنا آيات كريمات مثل قوله تعالى :

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآية ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الىساء الآية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآيات . ٧٨ - ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية : ٨١ .

<sup>(</sup>٥) سورة النقرة الآية ٧٠.

- ﴿ .. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَـهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ (١) .
  - ﴿ .. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ ... ﴾ (٢) .

فإننا نفهمها في إطار آيات كريمات أخرى مثل قوله جل شأنه : ﴿ وَمَا يُضِّل بِهِ إِلَّا الفَاسِقِينَ ﴾ (٣) .

- ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ... ﴾ (٤) .
  - ﴿ .. فَلَمَا زَاغُواْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ... ﴾ (٥) .

وهناك فى عرف البيان القرآنى التيسير لليسرى والتيسير للعسرى ، وهما مرتبان على ما يبدأ به الإنسان فى نطاق التكليف الشرعى وما يختار لنفسه ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن أَعَطَى وَاتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بُالْحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (١) .

وقد حاول البعض انتزاع آیات من سیاقها وصرفها عن حقیقة مرادها ، فقالوا ان قوله تعالى : ﴿ وَاللَّه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعمَلُونَ ﴾ (٧) صریح فی خلق الله لعمل الإنسان ، وإن قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيتَ وَلَكِن اللَّه رَمَىٰ ﴾ (٨) صریح فی نصبة العمل إلى الإنسان .

والأمر بخلاف ذلك ، فإن لفظ « ما » فى قوله : ﴿ وما تعملون ﴾ موصولة : أى والذى تعملونه ، فإبراهيم عليه السلام يحتج على قومه بأن الله تعالى خلقهم وخلق المنحوت شجراً كان أو حجراً ، فكيف يعبدونه من دون الله بعد أن عملوه صنماً واتخذوه إلهاً ، ولا يعقل أن تكون « ما » مصدرية : أى وعملكم لأنه يؤدى

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآية : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية : ١٣

<sup>(</sup>٥) سورة الصف الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الليل الآيات ٤ - ١٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات الآية · ٩٦ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأىمال الآية . ١٧ .

إلى بطلان الاحتجاج عليهم .. فكيف ينكر عليهم ما خلقه الله ؟!

وقد اعترف الإمام الرازى في تفسيره بأن الآية لا تصلح للاستدلال على خلق الأعمال والأولى ترك الاستدلال بها لما يلى :

١ - أنه تعالى قال : ﴿ أتعبدون ما تنحتون ﴾ أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل ، ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلاً للعبد .

٢ – أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصنام ، لأنه تعالى بين أنه خالقهم وخالق تلك الأصنام ، والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق ، فلما تركوا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا الأصنام ، لا جرم أنه سبحانه وتعالى وبخهم على هذا الخطأ العظيم ، فقال : ﴿ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ﴾ .

ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز توبيخهم عليها .

٣ - لئن سلمنا أن لفظة « ما » مع ما بعدها في تقدير المصدر لكنه قد يكون بمعنى المفعول بدليل قوله تعالى ﴿ أتعبدون ما تنحتون ﴾ فالمراد بقوله ﴿ ما تنحتون ﴾ المنحوت المنحوت ، لأنهم ما عبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت ، فوجب أن يكون المراد بقوله ﴿ ما تعملون ﴾ المعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر » (١) .

وفى مسألة الرمى فإن الله تعالى أثبت الرمى لنبيه عَلَيْكُم فى قوله: ﴿ إِذَ وَمِيتَ ﴾ فعلم أن الرمى المنفى غير الرمى المثبت ، ذلك أن الرمى له ابتداء وانتهاء ، فالنبى عَلِيْكُم قد بدأ الرمى لكن إصابته للهدف موقوفة على عوامل كثيرة ، الله صانعها وخالقها ولا دخل للرامى بها ، فالإنسان يسعى ويتخذ الأسباب ويدع العواقب لله أحكم الحاكمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ، ح ٢ ، ص ١٤٩ .



# خائمة

قدمنا – بحمد الله تعالى – الإلهيات فى العقيدة الإسلامية انطلاقًا من وجود الله تعالى وتوحيده ، ومرورًا بالأسماء الحسنى والصفات العلا ، وانتهاءًا برؤية الله جل شأنه وقضائه وقدره ..

ووقفنا مع القارئ الكريم أمام بحوث ودراسات تغلغلت في كافة الفرق الإسلامية ،وناقشت مذاهب وأديانًا شتى .

وكان رائدنا البحث عن الحقيقة في مسالك هؤلاء وأولئك، والتزمنا أمانة العرض، وحسن الجدل، ويسر الكلمة ..

وآثرنا الدعوة إلى التقارب بين المسلمين الذين تجمعهم عقيدة التوحيد وأصول الدين ، وضوابط التفكير السوى مهما كانت اتجاهاتهم المذهبية ..

والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات ..

\* \* \*



# المؤلف في سطور

### دكتور محمد سيد أحمد المسير .

- أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة .
- عمل أستاذًا مشاركًا ، ثم رئيساً لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية التربية فرع حامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة ١٩٨٣ ١٩٨٧م .
- أعير أستاذًا في كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى بمكة المكرمة من سنة ١٩٩٣ - ١٩٩٨م .
  - شارك في عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف .
    - شارك في عضوية جمعية الدراسات الإسلامية بالزمالك .
      - يشارك في عضوية الجمعية الفلسفية المصرية .
- يكتب المقالات في المجلات والصحف الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي .
  - يشارك في البرامج الدينية الإذاعية والتليفزيونية لمصر والعالم الإسلامي .
- كان الأول على طلاب الجمهورية في الشهادة الإعدادية الأزهرية عام ١٣٨٤هـ 1978 م ١٩٦٤
- كان السادس عشر على طلاب الجمهورية في الثانوية الأزهرية عام ١٣٨٩هـ 1٩٦٩ م، وكانت المرحلة الثانوية يومئذ خمس سنوات .
- حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الشهادة العالية من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة عام ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م .
- حصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر عام ١٣٩٨ه 1٩٨٧م .

## - شارك في المؤتمرات والملتقيات الفكرية متل:

- \* المؤتمر الحادي عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في رجب ١٤٠٨ ه.
  - \* ندوة الفقه الإسلامي في سلطنة عمان في شعبان ١٤٠٨ ه.

- \* الموسم الثقافي لشهر رمضان في دولة الكويت ١٤٠٩ هـ .
- \* الندوةُ القومية لمواجهة الدس الشعوبي في بغداد من ٢٢ ٢٤ لشهر جمادي الأولى ١٤١٠ هـ.
- \* المؤتمر الإسلامي العالمي لمناصرة العراق المنعقد في بغداد في شهر ذي القعدة ١٤١٠ هـ (قبل الغزو).
- \* المؤتمر القومى الذى نظمه المركز العربي للإعلام بالقاهرة تحت عنوان «الإدمان قضية العصر » من ١٨ ٢٠ من فبراير ١٩٩٠م .
- \* المؤتمر الإسلامي العالمي لمناقسة أزمة الخليج الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة من ٢١ - ٢٣ من صفر ١٤١١ ه.
- \* النــدوة العالمية لمناقشة حقــوق الإنســان بين الإسلام والغرب في طهران بتاريخ ٩ - ١٢ من سبتمبر ١٩٩١م .
- \* المهرجان الإسلامي العالمي في الكويت للإفراج عن الأسرى والمحتجزين في سجون العراق من ١٩ ٢١ يناير ١٩٩٢م .
  - \* الموسم الثقافي لشهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة ١٤١٢ هـ .
- \* ندوة الإعلام الإسلامي بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل ، التي نظمتها مؤسسة إقرأ الخيرية بالتعاون مع جامعة الأزهر في ذي القعدة ١٤١٢ هـ مايو ١٩٩٢ م .
- \* سافر مع وزير الأوقاف المصرى ضمن وفد رسمى لزيارة دول الكومنولث الإسلامية بتاريخ ١٣ ٢٥ سبتمبر ١٩٩٢م .
- \* المؤتمر الثاني عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر من ٢ ٥ لشهر جمادى الأولى سنة ١٤١٣ هـ .
- \* مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم الذي نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بالاشتراك مع جامعة الأزهر سنة ١٤١٣ هـ .
- \* الندوة العلمية «في قلب الشرق: قراءة معاصرة لأعمال لوى ماسنيون» ، التي نظمها قسم الفلسفة بكلية الأداب جامعة القاهرة مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون يومي ١٤، ١٥/ ٣/ ١٩٩٩م .
- \* المؤتمر الدولى الرابع للفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، تحت عنوان « الإسلام في عصر العولمة » بتاريح ١٨ ، ١٩ من المحرم ١٤٢٠هـ ٤ ، ٥ من مايو ١٩٩٩م .

## كتب للمؤلف

### في العقيدة:

- ١ في نور العقيدة الإسلامية .
  - ٢ أدب الحديث عن الله .
- ٣ علم التوحيد للشهادة الإعدادية الأزهرية .
  - ٤ التمهيد في دراسة العقيدة الإسلامية .
    - ٥ الإلهيات في العقيدة الإسلامية .

#### في الفلسفة:

- ٦ الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة .
- ٧ المجتمع المتالي في الفكر الفلسفي وموقف الإسلام منه .

### في الأديان:

- ٨ المدخل لدراسة الأديان .
- ٩ أصول النصرانية في الميزان .
  - ١٠ أوربا والنصرانية .
- ١١ المسيح ورسالته في القرآن .
- ١٢ عبادة الشيطان في البيان القرآني والتاريخ الإنساني .

### في الفرق الإسلامية:

- ١٣ قضية التكفير في الفكر الإسلامي .
  - ١٤ الحوار بين الجماعات الإسلامية .
- ١٥ مقدمة في دراسة الفرق الإسلامية .

### في السيرة النبوية :

- ١٦ الرسول في رمضان .
- ١٧ الرسول حول الكعبة .
  - ١٨ الرسول والوحي .

١٩ - الرسول وقضايا المجتمع .

٢٠ – الرسول والموافقات .

## في الشريعة الإسلامية:

٢١ - محاورة تطبيق الشريعة .

۲۲ – نحو دستور إسلامي .

٢٣ أخلاق الأسرة المسلمة .

# تحقيق مؤلفات فضيلة الدكتور سيد أحمد رمضان المسير - رحمه الله تعالى:

٢٤ - السنة مع القرآن .

٢٥ – السنة المطهرة .

٢٦ - إلزام القرآن للماديين والمليين .

۲۷ – دراسات قرآنية .

\*\*

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فخرس (الكتاب



| ٣  | ـ                                      | ىقا |
|----|----------------------------------------|-----|
| ٩  | صل الأول : وجود اللَّه تعالى وتوحيده . | لف  |
| ١١ | لمبحث الأول : آيات الأنفس والآفاق      | ١,  |
| ١٥ | ۱ – أطوار الجنين                       |     |
| ١٦ | ٢ – أطوار حياة الإنسان                 |     |
| ۱۷ | ٣ – آية الليل والمهار                  |     |
| ١٨ | ٤ – آية الشمس والقمر                   |     |
| 19 | ه – آية النوم                          |     |
| ۲۱ | ٦ – آية الدواب والطيور                 |     |
| ۲0 | ٧ - آية الأرض                          |     |
| ۲٧ | ٨ – نعمة الماء                         |     |
| ٣١ | ٩ - الجبال الراسيات                    |     |

\* المبحث الثاني : الإيمان ضرورة حياة

۲ – برونو . . .

۱ – کوبرنیکوس . . . . . ۳۵

٣ - جاليليو ....

– الإيمان ضرورة علمية

الموضــوع

40

40

الصفحة

| الصفحة | الموضــوع                                       |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٤١     | – الإيمان ضرورة نفسية                           |
| ٤٥     | - الإيمان ضرورة أخلاقية                         |
| ٤٨     | – الإيمان ضرورة تاريخية                         |
| 01     | تنبيه وتقرير                                    |
| ٥٣     | * المبحث الثالث : توحيد اللَّه تعالى   .        |
| ٥٥     | – الوحدانية في الإسلام                          |
| ٥٩     | - المخالفون في الوحدانية                        |
| ٥٩     | ١ - اليهود                                      |
| ٦.     | ٢ - النصارى                                     |
| ٦١     | ٣ – المجوس                                      |
| ٦٢     | ٤ – عبدة الأصنام                                |
| 77     | ه – الصابئة                                     |
| ٦٤     | ٦ – القائلون بالحلول والاتحاد                   |
| 70     | – دلائل التوحيد في سورة البقرة                  |
| ٦٥     | ١ – فضل سورة البقرة                             |
| ٦٦     | ۲ – إبداع الصنع                                 |
| ٦٧     | ۳ – انفراد السلطان                              |
| ٦٩     | ٤ – وحدة المعبود الحق                           |
| ٧١     | <ul> <li>التفرد بصفات الجلال والكمال</li> </ul> |
| ٧٢     | ٦ – حوار في الله ومع الله                       |

| الصفحة | الموضــوع                                 |
|--------|-------------------------------------------|
| ٧٤     | ٧ – أحدية الله في الخلق والجزاء           |
| ٧٧     | « المبحث الرابع : جدال في اللَّه          |
| ٧٩     | - أهمية الجدال                            |
| ٨١     | – أنواع الجدال                            |
| ۸۳     | - دليل الحدوث                             |
| ۸٧     | - اعتراض الفلاسفة الإسلاميين              |
| ٨٨     | ١ – قضية الجوهر القرد                     |
| ٨٩     | ٢ - قضية التسلسل                          |
| ٩,     | ٣ – الإرادة والقدرة الإلهيتان             |
| ٩ ٢    | - دليل الإمكان                            |
| ٩٣     | - إشارات ابن سينا                         |
| 97     | – دليل التوارد والتمانع                   |
| 99     | - ا <b>ل</b> وسوسة                        |
| ١٠٣    | الفصل الثاني : الأسماء والصفات            |
| 1.0    | <ul> <li>أهمية الأسماء والصفات</li> </ul> |
| ١٠٨    | - بين التقييد والإطلاق                    |
| ۱۱٤    | - اسم الله الأعظم                         |
| 119    | – بين الاختصاص والعموم                    |
| 171    | - جماع المعاني                            |
| 172    | – الصفات الإلهية بين العقل والنقل .       |
| 7 2 9  |                                           |

| الصفحة | الموضـــوع                     |
|--------|--------------------------------|
| 175    | – الصفات العقلية               |
| ١٢٧    | – وأخر متشابهات                |
| 177    | ١ – التفويض                    |
| ۱۳۱    | ۲ – التشبيه ۲                  |
| ١٣٣    | ٣ – التأويل                    |
| ۱۳۸    | ٤ – الإثبات بضوابط             |
| ١٤٠    | – نموذج تطبیقی                 |
| 1 2 7  | - تعقیب ورأی                   |
| 1 2 7  | ۱ – حكمة المتشابه              |
| 1 £ £  | ٢ – نبذ التشبيه                |
| 120    | ٣ – حرية الاختيار ٣            |
| 180    | ٤ – وجهة نظر                   |
| 1 2 9  | الفصل الثالث : رؤية الله تعالى |
| 101    | - تمهید                        |
| 107    | – مذاهب العلماء                |
| 107    | – النصوص القرآنية في الرؤية    |
| 107    | ۱ – سؤال بنی إسرائيل           |
|        | (أ) موقف المعتزلة              |
|        | (ب) موقف أهل السنة             |
| 107    | ٢ - نفى إدراك الأبصار ٢        |

| الصفحة | الموضـــوع                      |
|--------|---------------------------------|
| ١٥٨    | (أ) موقف المعتزلة               |
| ۱۰۸    | (ب) موقف أهل السنة              |
| 109    | ٣ – موسى عليه السلام في الميقات |
| ١٦.    | (أ) استدلال المعتزلة            |
| 171    | (ب) استدلال أهل السنة           |
| ١٦٣    | ٤ – لقاءِ اللَّه تعالى .        |
| ۱٦٣    | (أ) موقف المعتزلة               |
| ١٦٤    | (ب) موقف أهل السنة              |
| ١٦٤    | ه – الحسنى وزيادة               |
| ١٦٥    | (أ) موقف المعتزلة               |
| ١٦٥    | (ب) موقف أهل السنة              |
| ١٦٦    | ٦ – النظر إلى الله تعالى        |
| ١٦٦    | ( أ ) تفسير المعتزلة            |
| ۱٦٨    | (ب) تفسير أهل السنة             |
| ۱٦٨    | ۷ – الملك الكبير                |
| ١٧.    | ٨ – المحجوبون عن الله           |
| ١٧.    | ( أ ) موقف المعتزلة             |
| ۱۷۱    | (ب) موقف أهل السنة              |
| ١٧٢    | - أحاديث الرؤية                 |
| ١٧٤    | – ولنا تعقیب                    |
| 107    |                                 |

| الصفحة | الموضــوع                                    |
|--------|----------------------------------------------|
| ١٧٤    | ١ – صلاح المعرفة                             |
| ۱۷٦    | ٢ - خلاف لفظي                                |
| ١٧٧    | ٣ - بعيد عن الأصول                           |
| 1 7 9  | – على هامش الرؤية                            |
| 1 7 9  | ١ - الرؤية في الدنيا                         |
| 1 ٧ 9  | (أ) موقف السيدة عائشة                        |
| ١٨٤    | $(oldsymbol{arphi})$ مذهب ابن عباس .         |
| ١٨٦    | ٢ – رؤية اللَّه تعالى مناماً                 |
| 19.    | ٣ – أنواع الرؤية                             |
| 198    | الفصل الرابع: القضاء والقدر                  |
| 190    | <ul> <li>القضاء في البيان القرآني</li> </ul> |
| 190    | <ul> <li>القدر في البيان القرآني</li></ul>   |
| 7 • 7  | – الإيمان بالقضاء والقدر                     |
| 7.0    | <ul><li>النشأة التاريخية</li></ul>           |
| 7.0    | ۱ – موقف المشركين                            |
| ۲٠٦    | ٢ – موقف المنافقين                           |
| ۸ ۰ ۲  | ٣ - موقف الصحابة                             |
| 717    | - نظرة مذهبية                                |
| 717    | ۱ – محل النزاع                               |
| 717    | ۲ – الجبرية                                  |

| الصفحة |     | الموضـــوع            |
|--------|-----|-----------------------|
| ۲۱۳    |     | ٣ - القدرية .         |
| 712    |     | ٤ – المعتزلة          |
| 717    |     | ه - الأشاعرة          |
| ٨١٢    |     | - جدل مذهبی           |
| 777    |     | - بعيداً عن المذاهب   |
| 777    |     | ۱ – الجبر مرفوض       |
| 772    |     | ٢ – الأمر مقدور       |
| 770    |     | ۳ – مسير ومخير        |
| 777    |     | ٤ - الكونى والشرعى .  |
| ۲۳.    |     | ه – الخير والشر       |
| 777    |     | ٦ - التفسير القرآني . |
| ۲۳٦    | ••• | خاتمة .               |
| 777    |     | لمؤلف في سطور         |
| 739    |     | كتب للمؤلف            |
| 7 2 1  |     | الفهرس                |

رقم الإيدع بدار الكتب المصرية ٢٦ ١٠٤ / ٩٩ م

وارالنصرللط باعدالاست كامرير ٢ - شتاع سنامل سنوالت عدد الرقع البريدى – ١١٢٣١







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المام والتوزيع المطبع والنشر والتوزيع القاهرة

ماتف . ۳۵۶۲۰۳۱ م۱۵۶۲۰۳۱ فساكس ۳۵۶۲۰۳۱ ص.ب . ۲۷۰ القساهبرة البرمسز البسبريساي ۱۱۵۱۱

